

### A.U.B. LIBRARY



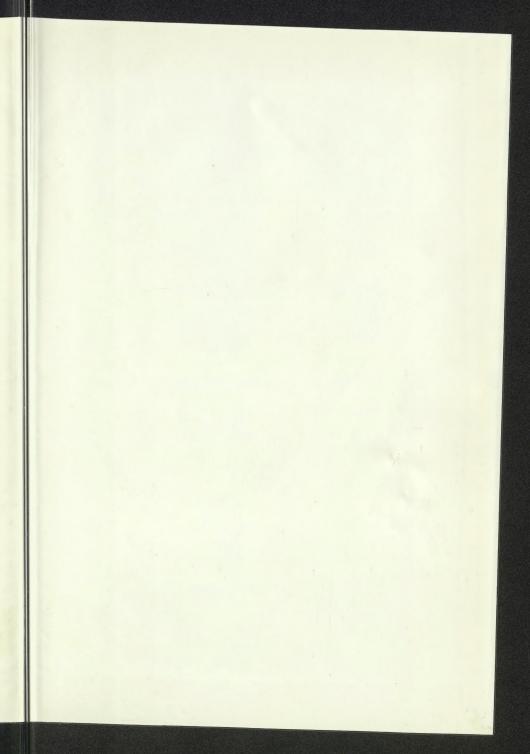

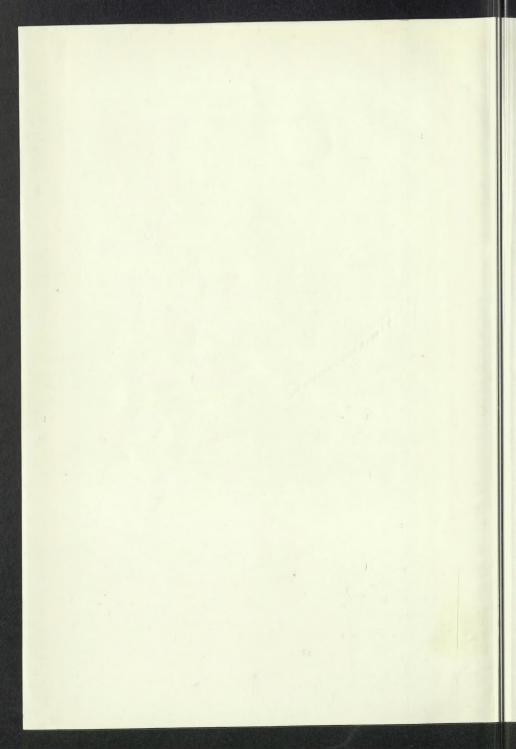

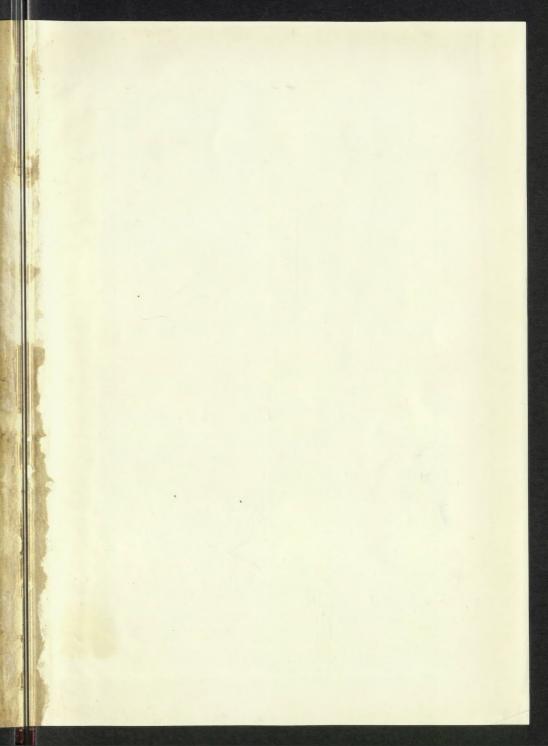

### الدلالات الواضحات

حاشية مختصرة على

### دلائل الخيرات

تأكيف

الشيخ يوسف بن إسماعيل النبهاني رئيس محكمة الحقوق العليا ببيروت سابقا رحمه الله ويليها

المبشرات المنامية نبوية وغير نبوية

للنهاني أيضا

(روجمت دلائل الحيرات على نسخة المؤلف التي صححها بقلمه على النسخة السهلية الشهيرة ، وغيرها من نسخ العلماء الأعلام في المدينة المنورة وفاس والشام)

الطبعة الثانية

0 1900 - a 1440

حقوق الطبع محفوظة للناشر

شركة مكتبة وطبعة مصطفى لبالما الحلبي وأولاد مبسر

# يا أيم الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وسِلِّمُوا تَسْلِمِ اللَّهِ عِلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عِلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ

## بغ المال المرابع

الحد لله الذي أرسل سيدنا محدا رحة للعالمين \* وفضله على الخلق أجعين \* وخاطبه بقوله وكان فضل الله عليك عظيا \* وخصه من بين النبيين والمرسلين بصلاته وصلاة ملائكته والمؤمنين فقال تعالى ان الله وملائكته يصاون على النبي يا أبها الذين آمنوا صاوا عليه وساموا تسليا \* وأفضل الصلاة وأكل التسليم \* على هذا النبي الكريم الرؤف الرحيم \* وعلى آله وصحبه أجعين \* والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين \*

(أما بعد ) فقد من الله على وله الجد والمنة بتأليف كتب كثيرة تزيد على الستين «وكلها فى خدمة سيد المرسلين ودينه المبين «والرد على أعدائه اخوان الشياطين «من الكافرين والمنافقين «أهل البدع والضلال الذين هم بصورة المسلمين «وقد يسر الله بفضله طبعها «وعم فى سائر البلاد الاسلامية نفعها «فتلقتها الأمة المحمدية من أهل المذاهب الاربعة بالقبول التام «ووقعت على أعداه الله وأعدائه صلى الله عليه وسلم أشد من وقع السهام «وهى كلهاموافقة

المكاب والسينة ومذاهب الائمة الهادين المهديين الذين لم يخرج شئ من أقوالهم عن كلام الله تعالى وكلام حبيبه الاعظم سيد المرسلين \*ومن أجل علامات قبول هذه الكتب عند الله تعالى ورسوله الأعظم صلى الله عليه وسلم انى نشرفت بعد تأليفها برؤيته صلى الله عليه وسلم مقبلا على فى منامات كشيرة ذكرتها في رسالة مخصوصة مع سائر المبشرات التي ذكرتها معها كما تقبل اللة تعالى بفضله منافحاتي عن دينه وحبيبه صلى الله عليه وسلم في نثرى ونظمي ولا سما الراثية الكبرى وصف الملة الاسلامية والملل الاخرى والراثية الصغرى \* في ذم البدعة ومدح السنة الغرا \* كذلك كاني نجوم المهتدين \* ورحوم المعتدين \* وشواهد الحق \* في الاستفائة بسيد الخلق \* صلى الله عليه وسلم فقدقال لحسان رضي الله عنه أهجهم يعني كفار قريش ومعـك روح القدس وقال صلى الله عليه وسلم ان روح القدس مع حسان مانافح عن نبيه وقد قال العاماء أن ذلك ليس مختصا بحسان رضي اللهعنه وروح القدس هو سندنا جبريل فقد رأيته عليه السلام في مناى في المدينة المنوّرة ليلة الجيس الرابع عشر من شهر ربيع الأولسنة ١٣٣١ وهوراض عني غاية الرضا؛ ولا بأس أن أذ كر هنا سيدين شريفين أحسنا الى قال الله تعالى هل جزاء الاحسان الا الاحسان وقال صلى الله عليه وسلم من أسدى اليكم معروفا فكافئوه فانالم تكافئوه فادعواله وهمامن أهل بيته صلى الله عليه وسلم أحدهما حسنى وهو مولاى عبد العزيز سلطان المغرب الاقصى الاسبق أرسل الى من نحو عشر سنوات بدون طلب هدية مائة لبرة انكلىزيةوأشياء أخرى قيمتها نحو عشرين ليرة ثم سألته المساعدة في بيع كنتيي الكثيرة في طنجه فأرسل الى قيمتها مائة ايرة وفرقها مجانا والسيد الآخر حسني وهو سيدي الحبيب حامد بن عاوى البار الخضرى من أعيان ساداتنا آل باعادى وعلمائهم ومن أكابرتجار عدن وفضلائهم أرسل الى هدية في هذا العام بدون طلب خساوستين ليرة مصرية فأسأل الله العظيم ورب العرش الكريم ، أن يجزيهما عني أحسن الجزاء

فى الدنيا والآخرة ومن جلة تلك الكتب التي وفقني الله وله الحد والمنة لتأليفها عدة كتب في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم \* منها أفضل الصاوات على سيد السادات صلى الله عليه وسلم \* ومنها سعادة الدارين في المسلاة على سيد الكونين صلى الله عليه وسلم \* ومنها صاوات الثناء على سيد الانبياء صلى الله عليه وسلم م ومنها جامع الصاوات على سيد السادات صلى الله عليه وسلم \* ومنها صاوات الاخيار على النبي المختار صلى الله عليه وسلم \* ومنها الصاوات الألفية تشتمل على ألف صيغة في الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم \* ومنها صاوات المخاطبات الجامعة لدلائل النبوة والمعجزات المذكورة في القسم الاول من صاوات الثناء والمختوم بها جامع الصاوات لكن بتي على شي من أهم المهمات وهو ان أخدم كتاب (دلائل الخبرات) فانها أعظم كتب هذا الشان اشتهارا وأكثرها انتشارا إوأحسنها وضعا وأعظمها نفعا وحيث ان كثيرا من العلماء الاعلام من عهد مؤلفها الى الآن أكثروا علها الشروح والحواشي ولاسها الامام الفاسي فقد شرحها بعدة مجلدات ثم اختصره عجلد وهو مطبوع ومنشور فرأيت ان أختصر منه ومن ماشية شيخنا الشيخ حسن العدوى المصرى رسالة أفسر بها مالا بد منه من ألفاظها وأضيف الها منهما ومن غيرهما جلة جيلة من الفوائد والفضائل تتعلق بالدلائل وسميتها (الدلالات الواضحات على دلائل الخيرات) المشتملة على الفوائد المهمات وتفسيرمالا بدمنه من المعاني واللغات افلاذلك من الكتب المعتمدة كشرح الفاسي وشرح الجل وحاشية شيخنا الشيخ حسن العدوي وغيرها وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلني وعملي هـذا وكل ما وفقني له من خدمة دينه المبين من المقبولين عنده وعند حبيبه الاعظم سيدنا عمدسيد المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجعين والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين

﴿ مقدمة تشتمل على جلة فوالدمهمات ﴿ تفعلق بدلا على الخرات ﴾ (الفائدة الاولى) قد فصلت من وظفتي رئاسة محكمة الحقوق في مروت سنة ١٣٢٧ هجرية بعد أن أقت فها ثنتان وعشر من سنة متو المةوكنت فهوا كما قال الشيخ مصطفى البابي الحلى وكان من قضاة عصره وأفضلهم وأشعرهم وليت الحكم خساوهي خس \* لعمرى والصبا في العنفوان فا وضع الاعادي قدر شاني \* ولا قالوا فلان قد رشاني سوى انه ولى الحكم خسسة أعوام وولمته ثلاثين عاما منها في بيروت اثنان وعشرون والماقي في ببت المقدس واللاذقية وكوى سنحق من بلاد الاكراد ووالله اني لا أذكر أني حكمت في هذه المدة حكما مخالفا للشريعة المطهرة أولغرض سوى انباع الحق محسب مقدرتي ومعرفتي ولذلك رأيت فى منامى وأنا فى المدينة المنورة أن محكمتي في حانب محكمة سيدناعمر بن الخطاب رضى الله عنم وكأنا معمه أحياء والحمد الله رب العالمين وقد كان فصلى من وظيفتي المذكورة نعمة من أكبرنع الله على فأنه سبحانه وتعالى وفقني من حين فصلى منها الى الآن لزيارة النبي صلى الله عليه وسلم والاقامة في جواره في المدينة المنورة مدة سبع سنوات ماعدا أيام الصيف عند شدة الحر فكنت أرجع الى بلاد الشام فأقم فيامدة الصيف م ارجع وكان من أجل أصدقائي فها سيدى الاستاذ الجليل السيد الشريف النبيل

السيد محد سعيد أحد أثمة المالكية في المسجد النبوى المعروف بشيخ الدلائل فانه مرجع قراءتها وتصحيحها في المسجد النبوى لمن أراد ذلك من أهل المدينة وغيرها من الحجاج والزوار من سائر الاقطار متبعا طريقة والده في ذلك ومثلهم في المدينة المثورة آل رضوان أهل العلم والعمل والشرف والعرفان وقد قرأت على السيد مجد سعيد المذكور دلائل الخيرات من أولها

الى آخرها قراءة تحقيق وتدفيق في ثلاثة مجالس سنة ١٣٣٢ هجرية

وأعطاني اجازة بالدلائل مخطه وختمه وهذه صورتها

الحديثة وكمني وسلام على عباده الذين اصطنى وبعد فقدأ جزت العالم الفاضل الفاني في محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدى الشيخ يوسف النهاني حفظه الله من كل سوءآمين بقراءة دلائل الخيرات وقد قرأها على جيمها من أولها الى آخرهامع أحاديثها قراءة تحقيق مع موافقة النسخة المعتمدة وأسأل الله لى وله أن يتفعنل علينا بمحبة رسوله صلى الله عليه وسلم المحبة الصادقة الخالصة بجاهه صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمين والجدللة رب العالمين كما أجازني بها شيخي وأستاذي سيدى الشيخ على بن يوسف الحريرى المدنى عن شيخه السيد محد بن أحد المدغري عن شيخه سيدى محد بن أحد بن أحد المثنى عن شيخه سيدى أحد بن الحاج عن سيدى عبد القادر الفاسي عن سيدي أحد المقرى عن سيدي أحد بن أبي العباس السمعي عن سيدى السملالي عن سيدى عمدالعز يز اتباع عن مؤلفهاسيدى وملاذي مولانا السيد مجمل بن سلمان الجزولي الشريف الحسني رجمه الله تعالى ونفعني به وبهم أجعين \* وأروبها أيضا عن شيخي وأستاذي سيدي الشيخ أحد الكسراوي عن والدى السيد محد بن عبد الرجن عن شيخه السيد محد بن أحد المدغري ( وهو الذي أخف عنه الشيخ على الحريري شيخ السيد محمد سعيد شيخ الدلائل المذكور) الى آخر السند وأوصيه بما أوصى به نفسيمن ملازمة التقوى في السر والنجوى وأن لاينساني من صالح دعواته فى جيع أوقاته خصوصاعقب ورده أنا ووالدى وأشياخي وجيع المسلمين قاله بلسانه ورقه بيناته العبد الفقير محمله سعيد بن السيد محمد المغربي شيخ الدلائل صدر ذلك منى في المدينة المنوّرة في ٢٦ ربيع الاول سنة ١٣٣٢ وصلى الله على سيدنا مجمد وآله وسلم انتهت اجازته رضي الله عنه وفد تُوفى في أواخر العام الذي بعده أعنى سنة ١٣٣٣ وقد مات والده وهو صغير

ولذلك روى عنه الدلائل بواسطة الشيخ أحمد الكسراوي رحم الله الجيع وقد أخذت دلائل الخبرات والحد لله بالاجازة العامة عن مشامخ كثيرين قبل الشيخ مجد سعيد المذكور وبالاجازة الخاصة عن جماعة من أتمة العصر منهم شيخنا الامام العلامة الفقيه انحدث الصوفى شيخ الطريقة النقشيندية ف دمشق الشام سيدي الشيخ محمد بن محمد الخاني الشافعي المتوفى فيها منها سنوات اجتمعت به في بلدة دمشق الشام سنة ١٢٩٢ هجرية فاكرمني ودعاني الى بيته الطعام فأجبته وشكرته وحصلت لى وكته ثم بعد اقامتي في مروت في وظيفة رئاسة محكمة الحقوق كان رجه الله محضر الما في كل عام وذلك بعد ١٣١٥ فكنت أتشرف بزيارته وتقبيل يديه وأدعوه الى منزلى وقد أجازني بطريقته النقشبندية وبجميع مروباته العامية وقرأت عليه دلائل الخرات من أولها ألى آخوها في جلسة واحدة وكذلك قرأت عليه الار بعين المجاونية في جلسة واحدة وهي أربعون حديثًا من أربعان كابا من كتب الحديث المعتمدة وهو رضى الله عنه قد أخمذ دلائل الخميرات عن شيخه محدث الشام وسيد عاملتها الاعلام الشيخ عبد الرجن الكزيري سينده المذكور في ثبته وثبتي وأعطاني رجه الله الحازة مطولة مفصلة ذكرتها بنصها في ثبتي (هادي المريد الى طرق الاسانيد) المطبوع في آخر صاوات الثناء على سيدالانبياء صلى الله عليه وسلم

(الفائدة الثانية) قال شيخنا شيخ السنة الامام العلامة الشيخ حسن العدوى المصرى في حاشبته بلوغ المسرات على دلائل الخيرات وكفي هذا الكثاب شرفا حيث بلغ في الانتفاع والقبول ما تحار فيه العقول كيف لاوقد أخذه بعض العارفين عن سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم قال شيخ مشايخنا وأشياخهم الامام أحد السجاهى في حاشيته طذا الكتاب نقلا عن شيخه القطب العوث الامام محمد الحفني قد أخذت هذا الكتاب بطريق الظاهرعن شيخنا العلامة محمد البديرى الدمياطي وهوعن القطب العوث محمد بن أحد

المكناسي الى آخر السند عن المؤلف قال وأخذته بطريق الباطن عن ولى الله تعالى سيدى مجد المغربي النامساني قال أخذته بطريق الباطن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الامام السجاعي المذكور وقد أخذته أيضا عن شيخنا الملاذ الأخم والسيد الأكرم الشيخ عبد الوهاب العفيني وهو يرويه عن سيدى مجد الأندلسي وهو قد أخذه بطريق الباطن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اله عبارة شيخنا العدوى رجه الله تعالى

(الفائدة الثالثة) في كشف الظنون عن اسماء الكتب والفنون دلائل الخبرات وشوارق الانوار في ذكر الصلاة على النبي المختار عليه الصلاة والسلام أوله الجدية الذي هدانا للزعان الى آخره للشيخ أبي عبد الله محد بن سلمان ابن أبي مكر الحزولي السملالي الشريف الحسني المتوفي سنة ١٧٠ وهذا الكتاب آية من آيات الله في الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام يواظب بقراءته في المشارق والمغارب لاسما في بلاد الروم وعليه شرح تمزوج لطيف للشيخ محد المهدى بن أحد بن على بن يوسف الفاسى سماه مطالع المسرات بجلاء دلائل الخيرات وللدلائل اختلاف في النسخ لكثرة روايتها عن المؤلف رجه الله لكن المعتبر نسخة الشيخ أبي عبدالله محمد الصغير السهلي وكان من أكر أصحابه وكان المؤلف صححها قبل وفاته بثمان سنبن يعني صحى يوم الجعة سادس ربيع الاول سنة اثنين وستين وعاعماية ولها شروح أخرلكن المعتمد شرح الفاسي المذكور انتهت عبارة كشف الظنون \* وقال الامام محمد مهدى الفاسي في أوائل شرحه المنه كور المشهور عند قول صاحب الدلائل والصلاة على محمد نبيه أكثر النسخ على افراد الصلاة عن السلام كاهنا وهو الذي في النسخة التي صححها المؤلف وكتب على ظهرها وفي حواشها بخطه وسماها فيهذا التقييد بالسهلية وهي نسخة كبر تلاميذه الشيخ أبي عبدالله مجدالصغير السهلي رضى الله عنهما وكتبت قبل وفاة مؤلفها ثمان سناين اذذكر كأنبها انه أكملها نحى يوم الجعة سادس ربيع الاول عام اثنين وستين وعماتماية

انتهى \* وذكر في آخر الشرح انه نقــل تاريخ كـتابة النسخة السهلية المذكور عن جده أبي العباس أحد بن يوسف الفاسي قال وذكر غيره ممن قابل نسخته بها وتتبع مافها وقال أنه لم يزد علمها ولم ينقص أن نسخها وتصحيح الشيخ لما كانعام عانية وستين وعاعماية انتهى لكن قال الشارح الفاسي بعد عبارته السابقة في الجع بين كلام جده وغيره في تاريخ النسخة السهلية اما ان حروف سيتين وقع فيها بلي واندثار فكتب كل منهما على حسب ما تخيل او ان أحدهما كتب منها قبل وقوع ذلك م كتب الآخ بعد وقوعه على التخييل وأما انهما نسختان اثنتان لسيدى الصغير ودليسل هذا عدم اتفاق الناقلين المذكورين في كتب الطرر فان كل واحد منهما انفرد بشئ لم يذكره الآخر مع اعتناء كايهما بذكر ماللشيخ في النسخة الما. كورة وذكر الجد طرة من كلام الشيخ وقال قيل انه من كلامه فهو عنده بواسطة وذكرها الآخر من غير واسطة وقد نتبعت هنا هذا في تقييد مالهما معا والله الموفق قال م أخبرني بعض النساخ من حفدة الشيخ سيدي الصغير ان والده أخسره ان جدهم سيدي الصغير كان عنده نسختان الا انه قال احداها بخط المؤلف والاخرى بخط غيره والله أعلم أخبرني آخر عن والد ذلك الحفيد انه أخبره عن والده بما تقدم وكتب أيضا الشيخ رضي الله عنه على ظهــر نسخة أخى هذبن البيتان

كتبت كتابى قبل نطق بخاطرى \* وقلت لقلى انت بالشوق أعلم فبلغ سلاى يا كتابى وقل لهم \* مقامكم عندى عزيز مكرم وفى رواية معظم انتهت عبارة الشارح فى آخر شرحه المذكور (الفائدة الرابعة) يقول الفقير يوسف النبهانى قد وقعت لى والحمد لله عدة نسخ من دلائل الخيرات قديمة صحيحة كل واحدة منها نعد فريدة فى بابها احداها النسخة السهلية المشهورة بالصحة وقد نوه بها الشارح الفاسى وغيره

كشيرا وهذه عبارة كاتب تلك النسخة التي كتبها في آخرها قال (كلت رواية سدى محد الصغير السهلي لدلائل الخيرات عن سيدى محد بن سلمان الجزولى وهنده الرواية هي التي يعبر عنها الشيخ الفاسي في كبيره تارة بنسخة الشيخ وتارة بالعتيقة وتارة بالسهلية وتارة بالمعتمدة وهي التي كتب علمها الشيخ المؤلف رضى الله عنه وصححها فهي أصح الروايات ولذلك اعتنى الشراح بتحريرها وتمييزها عن غيرها على يد أفقر العباد الى الله تعالى محد بن أحد بن محد بن حسين بن ابراهيم البارودي غفر الله لهم آمين في ٢٧ صفر الخبر سنة ١٢٧٦ وهي العشرون من النسخ التي تشرف بدكاتها بها والحد لله رب العالمين وهو حسسي ونع الوكيل ولاحول ولا قوة الابالله العلى العظيم وصلى الله على سيدنا ومولانا مجد وسلم ) انتهت عبارة كانب تلك النسخة بحروفها وقد أعارنبها في المدينة المنورة العالم الفاضل الفقيه النبيه سيدى الشيخ عبد العزيز الوزير التونسي المدرس في المسجد النبوى فصححت نسختي وقابلتها علمها مرتبن بلِّ أَكْثَرُتُم رَجِّعَتِهَا الَّهِ وهي في مَكتبته الحافلة التي وقفها في المدينة المنورة وقد اطلعني عليها فرأيت فيها كثيرا من الكتب النفيسة النادرة أثابه الله الحنة وقد توفى فى المدينة فى أيام الحروب بعد احْراج أكثر أهلها منها رجه الله تعالى (الفائدة الخامسة ) في سبب تأليف دلائل الخيرات قال سيدى العارف بالله الشيخ أجمد الصاوى المصرى في شرحمه على صاوات شيخه القطب الدردير ونقله عنه شيخنا الشيخ حسن العدوى في حاشيته على دلائل الخسرات انه الفها في فاس وان سبب تأليفها انه حضره أى الامام الجزولى وقت الملاة فقام يتوضأ لها فلم مجمله مايخرج به الماء من البـــثر فبينها هو كذلك اذ نظرت اليه صبية من مكان عال فقالت له من أنت فاخبرها فقالت له أنت الرجل الذي يثني عايك بالخسير وتتحير فيها تخرج به الماء من البشر وبعقت في البرّر ففاض ماؤها حتى ساح على وجه الارض فقال الشيخ بعد ان فرغ من وضوئه أقسمت عليك م ملت هذه المرتبة فقالت بكثرة السلاة

على من كان أذا مشى في البر الافغر تعلقت الوحوش باذباله صلى الله عليه وصلم فالف يميذا ان يؤلف كتابا في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم

(الفائدة السادسة) فى ترتيب صاوات دلائل الخيرات قال الشارح شرع أى صاحب الدلائل فى ذكر كيفيات السلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مبتدئا منها بما صح عنه صلى الله عليه وسلم وخرج فى كتب الاسلام المعتمدة ونحوها ثم بما روى عنه صلى الله عليه وسلم وعن غيره من الصحابة والتابعين فن بعدهم من الفضلاء والاخيار والعلماء والابرار مما رتبوه فى أورادهم أوسطر وه فى تاكيفهم

(الفائدة السابعة) فى تقسيم دلائل الخيرات الى احزاب وارباع واثلاث قال الشارح الفاسى فى آخر الحزب الاول مانصه هذا آخر الحزب الاول على ماثبت فى النسخة السهلية فان تجزئة الكتاب بالاحزاب والارباع والاثلاث كذلك ثبت فى النسخة المذكورة والمعتبر فى ذلك من فصل الكيفية اذ ابتداء القراءة منه وهذا الحيزب أزيد من المن ييسير على مقتضى نسسة تمام الحيزب الثانى من تمام الربع الأول والله أعلم ومعنى الحزب الورد يعتاده الشخص من صلاة وقراءة وغير ذلك وهو الطائفة من القرآن أو غيره يوظفها على نفسه يقرؤها اتهى

(الفائدة الثامنة) في ان المقصود من كتاب دلائل الخيرات هو من فصل كيفية الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم الى آخر الكتاب قال الشارح اعلم ان حيدا الفصل هو المقصود من الكتاب بالاصالة وهو الجيزا بالاحزاب والارباع والاثلاث حسبما ثبت ذلك في النسخة السهلية لانه منسه تكون قراءة الكتاب وأما ماقبل ذلك فاتما يقرأ في بعض الاحيان ليعلم علم ذلك وليزداد قار ثمر غبة وعجة ونشاطا بقراءة الفضائل والاسماء و بعضهم يبتدئ من الاسماء استطابة فحالما تضمنته من ذكر أوصافه صلى الله عليه وسلم والثناء عليه فيصلى عليه مع كل امم بان يقول مئلا محد صلى الله عليه وسلم والثناء عليه فيصلى عليه مع كل امم بان يقول مئلا محد صلى الله عليه وسلم

أجد صلى الله عليه وسلم الى آخرها أو يقول اللهم صل وسلم على من اسمه مجد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم على من اسمه أحد صلى الله عليه وسلم الى آخرها أو نحدو ذلك

(الفائدة التاسعة) يقول الفقير بوسف النهاني غفر الله له ولوالديه ولكل من دعالهم بالمغفرة يظهرلى ان الامام الجزولي رضي الله عنه بعب تاليفه لدلائل الخيرات صار يكر ر نظره علمها وكلا ظهر له تسديل لفظ بأحر يسدله وبرويه عنه أمحابه بعد ان تكون النسخ انتشرت على اللفظ الاول م ومم الى حين وفاته رضي الله عنه ولذلك وقع الاختلاف الكثيرفي نسخ الدلائل بحيث لايشهها في ذلك كتاب ولكن الامر فيه سهل فان النسخ الاولى التي جرى عليها المؤلف في الاول هي في نفسها محيحة وان ترجح عنده خلافها بعد ذلك فما هو الا من قبيل الحسن والاحسن كلفظ النيُّ ان كان مهموزا أوغمير مهموز فهمو صيح على كل حال وانما وقع الاعتماد على النسخة السهلية أكثر من غيرها لكونها نسخة أجل تلاميـ المؤلف سيدى محمد السهلي الصغير ووجد علمها خط المؤلف نفسه وكتبت قبل وفاته بمدة غير طويله اذا علمت ذلك فاعلم اني وان كنت أرجح كغيرى النسخة السهلية التي محمحت علمها نسختي فلا أقول ان ماعداها من النسخ التي اعتمد الشارح الفاسي وغبره محتها لايعول علها اذا خالفت السهلية في بعض الالفاظ اذا كانت موافقة للغة العربية وليس فها لحن ولا غلط يعبأ به بل أقول بجوزان تكون عدة نسخ صحيحات وهي كلها من وضع المؤلف ويكون اختلافها بالزيادة أوالنقص أوبعض الحركات مبنيا على تكرر نظره على المرة بعد المرة وترجيحه لفظا على آخر فهي كلها اذا كانت موافقة للغة العربية معتبرة واذا كان ذلك اللفظ في صلاة مأثورة عن الني صلى الله عليه وسلم أوبعض الاكابر فيحتمل ان يكون في ذلك اللفظ عدة روايات جرى المؤلف على بعضها تارة ثم ترجح عنده رواية أخرى ويكون الكل

معيدا والقارئ مأجور على كل حال نع قد يترجح بعض الالقاظ الواقعة في غير السهلية على مافيها من جهة كثرة الاستعمال أولسب آخر فن ذلك لفظ النيئ فانه في النسخة السهلية بالممزة بعد الياء ووجد كذلك بخط المؤلف فها وكذلك جعه الانبثاء وأنبثائك وجيع النسخ غير السهلية بالياء بدون هزة وكلاهما صحيح وفي قوله تعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم قراءتان سبعيتان بالهمز وعدمه والكن تسهيل الهمزة بالياء هو الغالب في الاستعمال ولا سيا في الجمع ومن ذلك لفظ رضي في نحو قوله اللهم صل على سيدنا مجمد رضي نفسك فانه في السهلية رضاء بلله وفي النسخ الاخرى رضي بالقصركما هو الرواية في حديث سبحان الله و عمده عدد خلقه ورضى نفسه والمد وان كان جائزًا الا ان القصر أكثر استعمالا نع ربما طرأ سبب يترجع معم المدكما اذا كان هناك سجع فيمد مراعاة له ويترجح القصر فما عدا ذلك وهناك ألفاظ قليلة وقعت في النسخة السهلية لاتجو زها اللغبة مثل مم الملك الواقع في صيغة اللهم صل على سيدنا مجمل حاء الرجمة ومها الملك فقد وقع في السهلية وحدها بالهمزة بعد الالف وهو لاوجه له كما قال الشارح الفاسي فهذا لابوافق عليه لانه خطأ محمول على السهو يقينا وقريب منه لفظ الباوي فانه مقصور في اللغة وقد وقع عدودا في النسخة السهلية وغسرها في مواضع فيا كان فيم مراعاة السجع فهو من قبيل مراعاة وزن الشعر يجوز فيمه مد المقصور وما كان مقارنا للفظ عدود مثل البلاء يكون لمده نوع مناسبة وما خلا عن ذلك فالقصر فيه لازم على أصله والامر فىذلك سهل والله أعلم

(الفائدة العاشرة) في رؤيا نبوية في زيادة الوارقبل وصلى الله على سيدنا محمد الواقع بعد البسملة في أول الدلائل قال الشارح الفاسي والمختار اثبات الواولما ذكره الشيخ أبو عبد الله الخروبي في كتابه كفاية المريد وحلية العبيد عن شيخة أبى عبد الله محمد بن منصور الحلى عن شيخة أبى زيد الثعالي عن شيخة أبى جعة المقرى ان النبي صلى الله عليه وسلم أمره

بذلك في النوم قال الشارح الفاسي بعد نقله ماذكر وهذه المسألة بما يعمل فها بالرؤيا ونحوها

(الفائدة الحادية عشرة ) في حكمة ذكر أسهائه الشريفة صلى الله عليه وسلم في كتاب دلائل الخيرات قال الشارح وجه ذكر أسمائه صلى الله عليه وصلم كانها فصل وتمة من فضائله صلى الله عليه وسلم أن أمهاء صلى الله عليه وسلم تعينه وتشخصه وبحصل جها معرفة تامة به صلى الله عليه وسلم و باسها ته وصفاته وتعظيم قدره عند خالقه وقد قال في الشفاء ومن تخصيصه تعالى له صلی الله علیه وسلم ان ضمن أسهاءه ثناءه وطوی اثناء ذکره عظیم شکره ومعرفته صلى الله عليه وسلم مقصودة لذاتها ثم معرفة ان له أسماء كثيرة تدل على عظمه وبذلك بحصل تعظيمه ويزيد في محبته ثم معرفتها تفصيلا يفيد ز بادة في محبته وتعظيمه أيضا وتحمل على الا كشارمن الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم ثم هذه الامهاء المذكورة كثير منها متفرق في الكتاب في كفيات الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم فقدمت هذا ليكون المصلى القارئ الفصل الكيفية من تقدم له العلم بتلك الاوصاف التي تذكر في النبي صلى الله عليه وسلم وعرف أنها أسماؤه عليه الصلاة والسلام وهكذا عقد الفاكهاني ف كتابه الفجر المنبر بابا في أسمائه صلى الله عليه وسلم وكذا أبو الخير السخاوي في القول البديع والله أعلم عقاصد الجيع ثم قال الشارح واختار المؤلف رضى الله عنه ماجعه الشيخ أبو عمران الزنائي رجه الله وتبعه على ترتيبه ولفظه وقد قال أبو عمران رجه الله تعالى قد اجهدت نفسى دواضنيت عنسى داعمات فكرى، فيا مضى من عمرى وطمعا في جع أمياء الرسول، والاحاطة منها بالذي والسول \* فطالعت كتب من مضي \* وحديث من بختار نقله و يرتضي \* فاجتمع لى بكد وجد، وضر في غو را بعد نجد، ما ثنان وواحد ثم صردها كا آنى بها المؤلف يعنى صاحب دلائل الخيرات

يقول الفقير يوسف النبهائي غفر الله ولوالديه ولمن دعا لهم بالمفرة مم

أوصلها الخافظ السيوطى فى كتابه الحدائق فى أسماء خير الخلائق صلى الله عليه وسلم الى أكثر من ثلاثمائة اسم وأوصلها فى كتابه البهجة السنية الى نحو الجسمائة وأوصلها الحافظ السخاوى فى كتابه القول السديع فى الصلاة على النبى الشفيع صلى الله عليه وسلم الى أكثر من أر بعمائة وخسين اسما وأخذها منه الامام القسطلانى فوضعها فى كتابه المواهب اللدنية كما هى مم ان شارحها الامام الزرقانى أوصلها الى أكثر من ثمانمائة اسم وأخذتها انا منه بعد اطلاعى على جيع الكتب المذكورة وزدت من كلام غبرهم أسهاء لم بذكر وها و بعد ان حذفت منها الا عجميات بق منها بحو ثمانمائة وثلاثين اسما فنظمتها بارجوزة بديعة فى نحو ثلاثمائة بيت قلت فها

سميتها باحسن الوسائل ، في نظم أسماء الذي الكامل

صلى الله عليه وسلم وذكرتها منثورة مع الاعجميات على حروف المتجم مع زيادة بعض الفوائدفي مختصر سميته ( الاسمى فيا لرسول الله صلى الله عليه وسلم من الاسما) وهو مطبوع مع الارجوزة والحد لله رب العالمين

(الفائدة الثانية عشرة) فيا يقصده المصلى بالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم قال الشارح الفاسى بوجد فى طرة هذا المحل من بعض النسخ العتيقة يعنى عند فصل كيفية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بزيادة لبعضها على بعض مانص مجموعه يقصد المصلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم امتثال أمر الله تعالى وتصديقا لنبيه صلى الله عليه وسلم وحجبة فيه وشوقا اليه وتعظيما لقدره وكونه أهلا لذلك ونحو هذا قال الشارح بعد ماذكر وهذه المقاصد بعضها أعلى من العمل على الاجور لان صاحب بعضها أعلى من بعض وهى كلها أعلى من العمل على الاجور لان صاحب ذلك عامل على حظ نفسه و واقف معها والعامل على ذلك لم يقم محق أوصاف مولاه ولا أوصاف نبيه صلى الله عليه وسلم وحسنه واحسانه وعظم قدره انتهت عبارته

( الفائدة الثالثة عشرة ) في استحسان زيادة لفظ سيدنا في جيع

الصاوات الخالية منها من المأثو رات وغيرها يقول الفقير يوسف النهاني غفر الله له ولوالديه ولمن دعا لهم بالمغفرة قد بسطت الكلام على ذلك في مقدمة كتابي سعادة الدارين في الصلاة على سيد الكونين صلى الله عليه وسلم فقلت المسألة الثانية في زيادة الفظ سيدنا في الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم قال الحافظ السخاري في القول السديع ذكر الجمد اللغموي وهو صاحب القاموس ما حاصله ان كثيرا من الناس يقولون اللهم صل على سيدنا مجد وان في ذلك محنا أما في الصلاة يعنى ذات الركوع والسحود فالظاهر أنه لايقال اتباعا للفظ المأثور ووقوفا عند الخبر الصحيح وأما في غير الصلاة فقد انكر صلى الله عليه وسلم على من خاطبه بذلك كما في الحديث المشهور وانكاره بحتمل أن يكون تواضعا منه صلى الله عليه وسلم أو كراهية منه أن يحمد ويمدح مشافهة أو لغير ذلك والا فقد صح قوله صلى الله علمه وسلم انا صيد ولد ادم وقوله للحسن أن ابني هذا سيد وقوله لسعد بن معاذ قوموا الى سيدكم وورد قول سهل بن حنيف الذي صلى الله عليه وسلم ياسيدي في حديث عند النسائي في عمل اليوم والليلة وقول ابن مسعود اللهم صل على سيد المرسلين وفي كل هذا دلالة وانحة و براهين لأحدة على جواز ذلك (بل استحسانه) والمانع عتاج الى اقامة دليل سوى ماتقدم لانه لانهض دليلا مع حكايت الاحتمالات المتقدمة \* وقد قال الاسنوى رجه الله في المهمات في حفظي قديما ان الشيخ عز الدين بن عبد السلام بناه أعنى الاتيان بسيدنا قبل محد في التشهد على أن الافضل هل هو ساوك الادبأو امتثال الام فعلى الاول مستحب دون الثاني لقوله صلى الله عليه وسلم قولوا اللهم صل على مجد يد مم قال الحافظ السخاوى وقول المصلين اللهم صل على سيدنا محد فيه الاتيان بما أمرنا به وزيادة الاخبار بالواقع الذي هو أدب فهو أفضل من تركه فيا يظهر من الحمايث السابق يصني ماورد عن ابن مسعود مرفوعا وموقوفا وهو أصح أحسنوا الصلاة على نبيكم انتهى كالرم

الحافظ السخاوي في كتابه القول البديع في الصلاة على الحبيب الشفيع صلى الله عليه وسلم وهو من أجل الكتب التي الفت في هذا الشأن ، وانفق الامامان الشمس الرملي والشهاب ابن حجسر على استحباب زيادة السيادة في الصلاة على الذي صلى الله عليه وسلم في التشهد وغيره \* وقال الشيخ عمد الفاسي في شرح دلائل الخيرات الصحيح جواز الاتيان بلفظ السيد والمولى وبحوهما بما يقتضي التشريف والتوقير والتعظيم في الصلاة على سيدنا محد صلى الله عليه وسلم وإشار ذلك على تركه ويقال فى الصلاة وغيرها الاحيث تعبد بلفظ مار وي فيقتصر على ماتعبد به أو في الرواية فيؤتى جها على وجهها قال البرزالي ولاخلاف ان كل مايقتضي التشريف والتوقير والتعظيم في حقه عليه الصلاة والسلام انه يقال بالفاظ مختلفة حتى بلغها ابن العربي مائةفاكثر وقال صاحب مفتاح الفلاح (هوابن عطاء الله الاسكندري) واياك ان تترك لفظ السيادة ففيه سر يظهر لمن لازم هذه العباده انتهى \* وسئل السيوطي عن حديث لاتسيدوني في الصلاة فأجاب بانه لم يرد ذلك قال واعما لم يتلفظ صلى الله عليه وسلم بلفظ السيادة حان تعليمهم كيفية العلاة عليه صلى الله عليه وسلم لكراهيته الفخر ولهذا قال افا سيد ولدآدم ولا فخر وأما نحن فيحب علينا تعظيمه وتوقيره ولهذا نهاناالله تعالى ان نناديه باسمه صلى الله عليه وسلم فقال لاتجعاوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا ، وقال الشبخ الحطاب الذي يظهرلى وافعله في الصلاة وغيرها الاتيان بلفظ السيدقال والذي جرى عليه عمل الامة زيادة السيادة في غير الوارد وتركها فيها ورد اتماعا للفظه وفرارا من الزيادة فيه اكونه خرج مخرج التعليم ووقوفاعند ماحد لهم وكذا قال سيدى أحد زروق ثم قال الخطاب وعلى حذا درج صاحب دلائل الخيرات رضى الله تعالى عنه فأنه اثبت اللفظ الوارد من غير زيادة سيادة وزادها في غير الوارد اكن هذا يحسب الوضع في الخط اما من حيث الاداء فالاولى ان لا تعسري عنها في الوارد وغيره انتهى ملخصا من كنو ز الاسرار للهاروشي وكتاب الرماح لعمر الفوتي \* قال صاحب كنوز

الاسرار بعد ذكره ماتقدم عن الحطاب وسيل شيخنا العياشي حفظه الله تعلى عن زيادة السيادة في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فقال السيادة عباده قال الهاروشي فلت وهو بين لان المعلى انما يقصه بصلاته تعظيمه صلى الله عليه وسلم فلا معنى حينتُذ لترك التسييد اذ هو عين التعظيم انتهى . وقال الشهاب ابن جر المكي في الدر المنضود في الصلاة على صاحب المقام المحمود صلى الله عليه وسلم في زيادة سيدنا قبدل مجد خلاف فاما في الصلاة فقال المجد اللغوى الظاهر انه لايقال اقتصارا على الوارد وقال الاسنوى في حفظي ان الشيخ عز ألدين بن عبد السلام بناه على الافضل امتثال الامر أوساوك الادب فعلى الثاني يستحب اله قال ابن عجر بعده وهذا هو الذي ملت اليه في شرح الارشاد وغيره لانه صلى الله عليه وسلم لما جاء وأبو بكر يؤم الناس فتأخر أمره ان يثبت مكانه فلم يمثل ثم سأله بعد الفراغ عن ذلك فابدى له انه اتما فعله تأديا لقوله رضى الله عنه ما كان لابن أبي فافة أن يتقدم بين يدى رسول الله فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك وهذا فيه دليل أى دليل على ان ساوك الادب أولى من امتثال الامر الذي عسلم عدم الجزم بقضيته قال ابن حجر ثم رأيت عن ابن تمية انه أفتى بتركها وأطال فيه وان بعض الشافعية والحنفية ردوا عليه وأطالوا في التشنيع عليه وهو حقيق بذلك وورد عن ابن مسعودم فوعا وموقوفا وهو أصح حسنواالصلاة على نبيكم وذكر الكيفية وقال فهاسيد المرسلين وهو شامل للصلاة وخارجها \* وعن الحقق الجلال المحلي أنه قال الادب مع من ذكره صلى الله عليه وسلم مطاوب شرعا بذكر السيد فغي حديث الصحيحين قوموا الى سيدكم أي سعد بن معاذ وسيادته بالعلم والدين وقول المصلى اللهم صل على سيدنا محمد فيه الاتيان بما أص نا به وزيادة الاخبار بالواقع الذي هو أدب فهو أفضل من تركه فما يظهر من الحديث السابق انتهى كلام ابن حجر في الدر المنصود • قلت ويما يستدل بعلدلك ماحكاه في آخر الكتاب المد كور في مصرض فدائه صلى الله عليه وسلم باسمه وكنيته عن قنادة انه قال أمر الله تعالى ان

چهاب نبيه وان يبجل و يعظم وأن يسود و والحق ان تسهيده حسن فيكل حال صلى الله عليه وسلم انتهت عبارة كتابى سعادة الدارين وهى لاتحتاج للزيادة في استحسان لفظ السيادة لسيد المرسلين والخلق أجعين والحد لله رب العالمين ( الفائدة الرابعة عشرة ) في تخريج الاحاديث المدكورة في دلائل اخبرات

(١) حديث جاء ذات يوم والبشرى ترى فى وجهه صلى الله عليه وسلم رواه النسائى وغيره عن أبى طلحة رضى الله عنه بإسناد جيد

(۲) حدیث ان أولی الناس بی أكثرهم علی صلاة لم يذكر الشارح الفاضي تخر بجه

(٣) حديث من صلى على صلت عليه الملائكة رواه الامام أحد والطبراني بسند حسن عن عامر بن ربيعة رضى الله عنه

(٤) حديث بحسب المرء من البخل ان أذكر عنده ولا يصلى على قال العراق أخرجه قاسم بن أصبغ عن الحسن بن على رضى الله عنها ورواه النسائى وغيره من حديث أخيه الحسين رضى الله عنه بلفظ البخيل مرز ذكرت عنده فلم يصل على وقال الترمذي حسن صحيح

(٥) حديث أكثروا الصلاة على بوم الجعمة رواه كثيرون بألفاظ مختلفة مطولة ومختصرة عن أنس وغيره وأسانيد بعضها محيحة على شرط البخارى عن أوس الثقفي رضى الله عنه

(٦) حدیث من صلی علی من أمنی كتبت له عشر حسنات و حیت عنه عشر سیئات رواه بزیادة ونقص كثیرون عن أنس وغیره بأسانید محمدة وغیرها

(٧) من قال حين پسمع الأذان والاقامة الى آخره رواه كشرون منهم البخارى عن جابز ومسلم عن عبد الله بن عمرورضى الله عنهما بألفاظ مختلفة وزيادة ونقص

(٨) حديث من صلى على ف كاب لم تزل الملائكة نصلى عليه مادام اسمى

في ذلك الكاب رواه الطبراني وغيره عن أبي هريرة رضى الله عنه

(٩) حديث من صلى على يوم الجعة مائة مرة غفرت له خطيئة عمانين سنة أخرجه الديامي عن أنس رضي الله عنه

(١٠) حديث الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم نور على الصراط أخرجه الدار قطني عن أبي هريرة رضي الله عنه

(١١) حديث من نسى الصلاة على أخطأ طريق الجنة أخرجه ابن ماجه عن ابن عياس رضى الله عنهما

(۱۲) حديث جاءنى جبريل عليه السلام وقال يامحد لايصلى عليك أحد الاصلى عليه سبعون ألف ملك قال جبر أخرجه صاحب الشرف عن عبد الرحن بن عوف رضى الله عنه

(۱۳) حديث أكثركم على صلاة أكثركم أزواجا في الجنة نقله السيحاوي عن صاحب الدر المنظم

(١٤) حديث من صلى على تعظما لحقى الى آخره ذكره حسر عن أنس رضي الله عنه

(١٥) حديث ليردن على ألحوض يوم القيامه أقوام ما أعرفهم الا بكثرة الصلاة على ذكره القاضي عياض في الشفا ولم يخرجه السيوطي

(١٦) حديث من صلى على مرة الى آخره ذكر جبر منه طرفا الى قوله ومن صلى على ألفا حرم الله لحمه وعظامه على النار ونسبه لروابة أنس رضى الله عنه

(١٧) حديث مامن عبد صلى على الا خرجت صلاته من فيه الى آخره قال الشارح هذا لم أجده

(١٨) حديث من صلى على يوم الجمة مائة مرة الى آخره أخرجه أبو نعيم في الحلية عن على رضي الله عنه

(١٩) حديث لايؤمن أحدكم حنى أكون أحب اليه من نفسه الى آخره رواه الشيخان وغيرهما عن أنس رضى الله عنه (۲۰) حديث عمر أنت أحب الى يارسول الله من كل شئ الا نفسى رواه البخارى عن عمد الله بن هشام ولم يذكر الشارح الفاسى ولاشيخنا العدوى في حاشيته تخريج الاحاديث المذكورة بعد هذا الحديث

(الفائدة الخامسة عشرة) في ترجة مؤلف دلا ثل الخيرات قال الامام الفاسي في شرحه هوالشيخ الامام العالم العامل الولى الكبير الكامل العارف المحقق الواصل قطب زمانه وفر مد عصره وأوانه أبو عبد الله محد بن سلمان الجزولي السملالي الشريف الحسني كان رضي الله عنه في عداد جزولة ثم في سملالة منهم وهي قبيلة من البر بربالسوس الاقصى وطلب العلم بمدينة فاس وبهاألف كابه دلائل الحمات فيها يقال ويقال أيضا اله جعمه من كتب خزانة جامع القرويان بها ثم رجع من فاس الى الساحل فلق به أوحدوقته الشيخ أبا عبدالله حمد بن عبد الله الصغير من أهدل رباط بنط وهو عدين القصر قرية بساحل بلاد أزمور لقيه ببلاد دكالة فأخدعنه محدخل الشيخ الجزولى الخلوة العبادة خو أربعه عشر عاما ثم خرج للانتفاع به وكان بثغر آسفي فأخذ في نر بيسة المريدين وتاب على يده هناك خلق كشير وانتشر ذكره في الآفاق وظهرت له الخوارق العظيمة والكرامات الجسيمة والمناقب الفخيمة التي تحار الاذهان الثاقبة فهاوتجز العقول الزكية عن تلقمها وكان واقفا عند حدود الله عاملا بكاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم كثير الأوراد ثم أخرجه صاحب آسفي فانتقل الى الموضع المعروف بافغال من بلاد مترازة فأقام به على حالته من تر بية المريدين وارشادهم الى سبيل الهدى فاستنارت لهم ببركته الانوار وظهرت لهم معالم الاسرار وانتشر به الفقراء واللهج بذكر الله تعالى والعملاة على الذي صلى الله عليه وسلم في سائر بلاد المغرب وسار ذكره في جيع آفاقه وسار أتباعيه في كل ناحية وحييت به البلاد وجيد الطريقة بالمغرب بعد دروس آثارها وخبو أنوارها خلف كشرا من المشايخ وكان فياض المدد والامداد كثير النفع للعباد وكان يبعث أصحابه في البلاد

منهم الشيخ أبوعب الله محد الصغير السهلي والشيخ أبوعمد عبد الكريم المنذاري كل واحد في ملا من أصابه بدعون الناس الى الله تعالى ويجلبونهم الى طريق الله فكار دخوطم في طريقه وتزاحوا عليه وأتوه من كل ناحية حتى لقلد ذكر بعضهم أنه ورد على الشيخ من طالبي القرب إلى الله تعالى وابتغاء ثوابه خلق كشـيرحتي اجتمع من المريدين بين يديه اننا عشمر ألفا وسنائة وخسة وسنون كالهم من المامنه خيرا جزيلا على قدر مراتبهم وقربهم منه ثم توفي رضي الله عنه باف غال مسموما في صلاة الصبح اما في السحدة الثانية من الركعة الاولى أو في السجدة الاولى من الركعة الثانيةسادس عشر ربيع الاول عام سبعين عهملة فوحدة وعماعاتة ودفن لصلاة الظهر من ذلك اليوم بوسط المسجد الذي كان أسسه هنالك قال الشارح بعد ماذكر ووجدت بخط بعضهم انه لم يترك ولدا ذكرائم بعد سبع وسبعين سنة من مو ته نقل من سوس الى مراكش فدفنوه برياض العروس منها و بني عليه ببت فلما أخرجوه من قديره بسوس وجلوه كهيئت يوم دفن لم نعد عليه الارض ولم يغير طول الزمان من أحواله شيأ وأثر الحلق من شعر رأسه ولحيته ظاهر كحاله يوم مونه اذ كان قريب عهد بالحلق ووضع بعض الحاضرين أصبعه على وجهه حاصرا بها فصر الدم عمائحتها فلما رفع أصبعه رجع الدم كايقع ظاهرة والناس بزدجون عليه ويكثرون من قراءة دلائل الخرات عنده وثبت ان رائحة المسك توجد من قبره من كثرة صلاته على الذي صلى الله عليه وسلم وطريقته رضي الله عنه شاذلية وله كلام كثير في الطريق قيده الناس عنه يوجد متفرقا بأيدى الناس وله تأليف فى التصوف وحز به الموسوم بحزب سبحان الدائم لايزال ولههذا المكاب انتهت ترجته يحروفها من شرح الفاسى رجه الله تعالى ومنها يعلم انهكان من أكار أولياء الله تعالى رضي الله عنه ولدلك كان الاقبال على كتا بمهذادلائل الخيرات من جيع الامة الحمدية مجمعاعليه في جيع الاقطار والاعصار مغزلة سيدنا محدا لحبيب المختار صلى التعطيه وسلم

الدلالات الواضحات على دلائل الحيرات



(١) قوله وصلى الله على سدنامجد هو هكذا بالواو وانباتها بأمرالني صلى الله عليه وسرفى رؤ يامناسة ليعض الصالحين وان كانت الواوغير ثابتة في أصل الندخ كاقاله الشارح الفاسي (٢) قولهوالصلاة على محدنسه في بعض النسيخ تقديم نسه والاونان جعوثن وهوالصنم وعلىآله في بعض النسيخ الصحيحة وأصحاله (٣) قوله و بعد هذا فالغرضوفي بعض النسخر بعد فالغرض عوقوله وفضائلها نذكرها هو بالرفع وفي بعض النسيخ بالجر وفي يعمنها وانصدوني بعنها أذكرها

ومعسني المختار المنتخب والابتغاء الطلب وفي نسمحة التفاء مرضاة الله (١) قوله فصل في فضل الملاة على الني صلى الله عليه وسلم معنى الصلاة من الله تعالى الرحة المقرونة بالتعظيم ومسن الملائكة الاستغفار ومن الآدمين التضرع والدعاء وقوله و بروى وفي نسخةوروى (٢)قوله والبشرى ترى فى وجهه أى بری آثرها وهو البشر ومعناه طلاقة الوجه ونضارتهأما الشرى فعناها الخرالسار (٣) وقوله فقال أما ترضى في بعدضي النسيخ باسقاط الممزة وفي بعضها فقاللي يزيادةلي

#### ﴿ فَصُلُّ (١) فِي فَصْلُ ِ الصَّلَّاةِ عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْتُ ﴾

قالَ اللهُ عَنَّ وَجَلَّ إِنَّ اللهُ وَمَلاَثِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا سَلُوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا سَلْمِا \* وَيُرْوَى أَنَّ رَسُولَ اللهِ عِلَيْهِ حَاءَ ذَاتَ يَوْمٍ سَلِيا \* وَيُرْوَى أَنَّ رَسُولَ اللهِ عِلَيْهِ حَاءً ذَاتَ يَوْمٍ وَالْبُشْرَى (٢) تُركى فى وَجَهِ فَقَالَ إِنَّهُ حَاءً فِي وَالْبُشْرَى (٢) تُركى فى وَجَهِ فَقَالَ إِنَّهُ حَاءً فِي وَالْبُشْرَى (٢) مَنْ مَن فَقَالَ إِنَّهُ حَاءً فِي جَبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَقَالَ (٣) أَمَا تَرْضَى يَا مُكَمَّدُ أَنْ جَبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَقَالَ (٣) أَمَا تَرْضَى يَا مُكَمَّدُ أَنْ اللهُ اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ السَّلَامُ عَلَيْهُ أَمَا تُوا اللهِ عَلَيْهُ عَلَى عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْ

(١) قوله ان أولى الناس بى أى أقربهم الى وأخصهم بى ٧ قوله ماد ام يصلى وفى بعض النسخ ماصلى على ٣ وقوله فليقلل أوايكثر (٣٦) الفعلان بالتضعيف فى النسخ المعتمدة يقوله

عَشْراً وَلا يُسلِّم عَلَيْكَ أَحَدُ مِنْ أُمَّنِكَ إِلَّا سَأَمْتُ عَلَيْهِ عَشْرًا \* وَقَالَ عَلَيْ إِنَّ أُولَى " النَّاسِي أَكْثَرُهُمْ عَلَى صَلاةً \* وَقَالَ عَلَيْ مَنْ صَلَّى عَلَى صَلْتُ عَلَيْ صَلَتْ عَلَيْهِ اللائِكة مادَامَ يُصلِّي (٢) عَلَى قَلْيُقَلِّلْ (٣) عِنْ دَ ذلك أَوْ لِيُكَثَّرُ \* وقالَ عَلَيْ مِحَتْ (1) المَرْء مِنَ الْبُخُلُ أَنْ أُذْكُرَ عِنْدُهُ وِلا (٥) يُصلِّي عَلَى \* وقالَ عَالَيْ أَكُرُوا الصَّلاةَ (٦) عَلَى يَوْمُ الْحُمْعَة \* وقالَ عَلَيْ مَنْ صَلَّى عَلَى مِنْ أُمَّتِي كُتِبَ لَهُ عَشْرُ حَسَنَاتِ \* وَتُحْيَتْ عَنْهُ عَشْرُ سَيِّئَاتِ \* وقالَ عِلْهُ مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعُ الأَذَانَ وَالإِقَامَةَ ٱللَّهُمُّ رَبَّ هُذِهِ الدَّعْوَةِ (٧) النَّافِعَةِ وَالصَّلَاةِ الْفَاتَّعَةِ آتِ مُحَدًّا الوَسيلة والفَضيلة وأَبْعَثُهُ مَقَاماً مُمُودًا الَّذِي وَعَدْتَهُ حَلَّتْ (٨) لَهُ شَفًا عَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ \* وقالَ عَلَيْ مَنْ صَلَّى عَلَيَّ فَ كَتَابِ لَمْ تَزَلِ (١٩) اللَّاثِكَةُ تُصلِّي

عس المؤمن في بعض النسخ كسم المرءأى كافسه وفي بعض النسخ حس المرءعذف الباء والصحيح ثبوتهاه وقوله ولا يصلي على في نسخة فلا يصلي على رفى أخرى ولموفى أخرى فلم ٣ وقوله أكثروا الملاةعلى في بعض بعض النسيخمن الصلاة بوقوله الدعوة النافعة وفي رواية النخارى التامةوهي الأذان لان فسه دعوة التوحيا وهم لااله الاالله ومثله الاقامة والوسيلة أعلادرجةفي الحنة والفضيلة

المرتبة الزائدة على سائر الخلق والمقام المحمود الشفاعة العظمى ٨ قوله حلت لى المنفاعتي أى استحقت ووجبت ٩ وقوله لم تزل الملائكة تصلى عليه هكذا في النسخ المعتمدة

المتمدة رفي بعض النسيخ باستقاط الضمر ۴ وقوله فلسكثر بالصلاة المنقول عن الداراني فلسدأ بالصلاة ٣ وقوله وليختم وفي نسخة فليتم وقوله منأن مدع سقطت من بعض النسخ والصحيح شوتها ه قوله خطيئة عانين سنة في بعض النسخ خطسئات وقولهلم يكن من أهل النار وفى نسخة فلا يكون ٧ قوله قال رسول اللهوفي نسيخةقال قالرسولاللهصلي الله عليه وسلم روقوله لا يصلى عليك أحد هكذا في النسيخة السهلة وهدوفي أكثرالنسخ بلفظ

عَلَيْهِ مِادَامَ اسْمَى فَ ذَلِكَ الْكِتَابِ وَقَالَ أَبُوسُلُمُانَ الدَّارَانِي مَنْ أَرَادَأَ نَ يَسَأَلُ اللهُ عَاجِنَهُ (١) فَلَيْتُحُدُ (١) بالصلاة عَلَى النَّيِّ عِلَيْ ثُمَّ يَسَأَلِ ٱللهُ حَاجَتُهُ وَلْيَخْتُمْ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ عَلِيٌّ فَإِنَّاللَّهُ يَقْبُلُ الصلاكَيْنِ وَهُوَ أَكْرَمُ مِنْ (اللهُ اللهُ يَدَعَ ما بَيْنَهُمَا وَرُوى عَنْهُ مِلْ أَنَّهُ قَالَ مَنْ صَلَّى عَلَيَّ يَوْمَ الْحَمْعَةِ مانة مَرَّة غُفرَتُ لَهُ خَطَيئةً (٥) عُانِنَ سَنَة \* وَعَنْ أَى هُرَوْةً رَضَى اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهُ عَلَيْ قَالَ المُصلِّي عَلَيَّ نُورٌ على الصِّراط وَمَنْ كانٌ على الصِّراط مِنْ أَهْلِ النُّورِ لَمْ يَكُنُّ (٦) مِنْ أَهْلِ النَّارِ \* وقالَ مِنْ مَنْ نَسِيَ الصلاةَ عَلَى فَقَدْ أَخْطًا طَرِيقَ الجَنةِ وَإِمَا أَرَادَ بِالنِّسْيَانِ النُّرْكَ وَإِذَا كَانَ التَّارِكُ يُخْطَيُّ طُرِيقَ الْجُنَّةِ كَانَ الْمُصلِّي عَلَيْهُ سَالِكُمَّ إِلَى الْجُنَّةِ \* وَفِي رِواَيَةٍ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ عَوْفِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ (٧) رَسُولُ اللهِ عِلَيْهُ جَاءَتِي جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السلامُ فَتَالَ بِالْحُمَّدُ لَا يُصِلِّي (١) عَلَيْكَ أَحَدٌ إِلَّا صَلَّى عَلَيْهِ

سَبْعُونَ أَلْفَ مَلْكِ وَمَنْ '' صَلَتْ عَلَيْهِ الْمَلاَئِكَةُ كَانَ مِنْ أَهُلِ الْجَنَّة \* وقالَ عَلَيْ أَكُنُّوكُمْ عَلِيًّ ملاةً أَكَدُكُمْ أَزُواَ جَافِي الْحِنَةِ \* وَرُويَ عَنْهُ عَلِيَّةً أَنَّهُ قَالَ مَنْ صَلَّى عَلَى صَلاَّةً لَعَظْمًا لَحْقَ خَلْقَ ٱللَّهُ عَنَّ وَجَلَّ مِن وَلِكَ الْقُولِ مَلَكًا لَهُ جَنَاحٌ (٢) بالمُشْرِقِ وَالْآخَرُ بِالْغُرْبِ وَرِجْلاًهُ مَقْرُورَتَالَ " في الأرْض السَّالِعة الشُّفلي وَعُنْقَهُ مُلْتُويةٌ ( التَّحْت الْعَرْشُ يَقُولُ اللهُ عَنَّ وَجَلَّ لَهُ صَلِّ عَلَى عَبْدى كَمَا مَلَى عَلَى نَدِي (٥) فَهُو يُصَلِّي عَلَيْهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيامَةِ وَرُوى عَنْهُ عَلَيْهِ أَنَّهُ قَالَ لَيْرِدَنَّ عَلَيَّ الْحَوْضَ يَوْمَ القيامة أَقْوَام ما أَعْرفُهُمْ إِلَّا بِكُثْرَةِ الصلاة (1) عَلَى \* وَعَنْـهُ عَلَيْ أَنَّهُ قَالَ مَنْ صَالَى عَلَى مَرَّةً وَاحِدَةً صَالِي اللهُ عَلَيْهِ عَشْرَ مَرَّاتٍ \* وَمَنْ صَالَى عَلَيٌّ عَشْرَ مَرَّاتِ صَلِّي اللَّهُ عَلَيْهِ مَائَّةَ مَرَّةً \* وَمَنْ صلِّي عَلِيٌّ مائةً مَرَّةِ صَلِّي اللهُ عَلَيْهِ أَلْفَ مَرَّةٍ \* وَمَن صَلَّى عَلَى أَلْفَ مَرَّةٍ حَرَّمَ اللَّهُ جَسَدَهُ عَلَى النَّارِ

١ قوله ومن صلت علىهاللاتكةهكذا هو في النسيخة السيلية وغالب النسخ وفي تعضهاومن صالي عليه الملك واللفظ الاول هوالذيذكره ابن فرجون وكانه من كاومه قاله اشارح ع قدوله لا عناح بالمشرق هكانا في النسيخة السوامية وغيرهامن النسخ المعتمدة وفي بعض النسيخ جناحه بالمشرق م وقوله ورحلاهمقر ورتان أى المتان وفي بعـض النسعخ مغروزتان عوقوله وعنقهملتو مةرفي نسخة ملتو دوقوله كاصلى على نبيى وفي نسيخةز يادة محمد (صلى الله عليه وسلم) ٢ وقوله مكثرة الصلاة

على وفي نسخة صلاتهم

ا قوله وحاءت صلاته وفى نسخة صاواته ٢ وقوله على نور هكذا فالنسخ المعتمدة مدون ألف وقد أوله الشارح الفامي وشيخنا العدوىفي ماشيته والظاهرانه سهو من الناسخ الاول وتبعوهوف نسحة نورا بالالف وفي نسخة لهانور ولا اشكال فيهما ٣ قوله بكل صلاة صلاها وفي نسخة صلاهاعلي ي وقوله قال الذي وفي بعض النسيخ وقال وفى بمضها اسقاط لفظ النسى وقوله بسبعين ألف لغات هكذا بالجمع قال الشارح الفاسي والصوابمن جهة العر سة الافرادكا هوفي بعض النسخ

وَثُبُّتُهُ بِالْقُولِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَّاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَة عِنْدُ الْسَأْلَةِ وَأَدْخَلَهُ الْجَنَّةُ وَجاءَتْ صَلَاتُهُ (١) عَلَيَّ نُوراً (٢) لَهُ يَوْمَ الْقِيامَةُ عَلَى الصِّراطِ مَسِيرَةً تَمْسِما لَهُ عام وَأَعْطَاهُ اللهُ بِكُلِّ صَلاةٍ صَلاهَا (٢) قَصْراً فِي الْحَنَّةُ قَلَّ ذُلِكَ أَوْ كُثْرَ \*وقالَ (\* النَّبَيُّ عِظْيُرُ مَا مِنْ عَبْدُ صَلَّى عَلَى ۚ إِلَّا خَرَجَتِ الصَّلَاةُ مُسْرِعَةً مِنْ فيهِ فَالاَ يَبْقُ بَرُ ۗ وَلاَ مُحْرُهُ وَلاَ شَرْقٌ ولاَ غَرْتُ إِلَّا وَتَمْرُ بِهِ وَتَقُولُ أَنَا صَلَّاةٌ فَلاَنِ ابْنِ فُلاَنِ صَلَّى عَلَى مُمَّدِ الْخُتَارِ خَنْرِ حَلْقِ اللَّهِ فَلاَ يَنْبَقِي شَيْءٍ إِلَّا صَلَّى عَلَيْهِ وَتُخْلُقُ مِنْ تِلْكُ الصَّلَاةِ طَأَرُّهُ لَهُ سَبْقُونَ أَلْفَ جَنَاحٍ فِي كُلِّ جَنَاحٍ سَبْقُونَ أَلْفَ رِيشَةٍ فِي كُلِّ رِيشَةٍ سَبْعُونَ أَلْفَ وَجْهِ فِي كُلِّ وَجُهُ سَبُعُونَ أَلْفَ فَمْ فَى كُلِّ فَمْ سَبُعُونَ أَلْفَ لِسَانَ كُلُّ اسَانَ يُسَبِّحُ اللَّهُ أَعَالَى سِنْعِينَ أَلْفَ الْمَاتِ (٥) وَيَكْتُثُ اللَّهُ لَهُ ثُوَاتَ ذَلِكَ كُلُّهُ \* وعَنْ على بْنِ أَبِي طُالِبِ رَضِي اللهُ عَنْهُ قَالَ (١) قَالَ رسُولُ

أَقُّهُ عِلَيْهُ مَنْ صَلَّى عَلَيٌّ يَوْمَ الْجُمْعَةِ مَائَةٌ مَرَّةً حِاءً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَعَهُ نُورٌ لَوْ قُسِمَ ذَلِكَ النُّورُ ۚ بَيْنَ الْحَلْق كُلُّوم (١) لُوَسِمَهُمْ \* ذَكِرَ في أَعْض الأُخْبَار مَكُنُّوثِ عَلَى سَاقَ الْعَرْشُ مَن اشْتَاقَ إِلَى ﴿ ﴿ ﴾ رَجْمَنَهُ وَمَنْ سَأَلَنِي أَعْطَيْنَهُ وَمَرْ \* (") تَقَرَّت إِلَى بِالصَّلَاةِ عَلَى مُحَمَّدِ غَفَرْتُ لَهُ ذُنُو بَهُ وَلَوْ كَانَتْ مِثْلُ زَبِدِ البَّحْرِ \* وَرُويَ عَنْ بَعْضِ الصَّحَابَةِ رِصْوَانُ اللهُ عَلَيْهِمْ أَجْعَبْنَ أَنَّهُ قَالَ مَامِنْ عَالِس يُصلِّي فيه على مُحمَّد عليُّ إِلَّا قَامَتُ " منهُ رَاحُهُ طيبة حَتَّى تَبْلُغُ عَنَانَ ( \* السَّمَاءُ فَتَقُولُ اللَّاكَةُ هِذَا عَيْلُ مِنْ مَثْلًى فِيهِ عَلَى مُمَّدُ عَنْ \* ذَكْرُ فِي نَفْض الأُخْبَارِ أَنَّ الْعَبْدَ المُؤْمِنَ أُو الْأُمَّةُ المُؤْمِنَةُ إِذًا بَدَأُ (٧) بالصلاة على مُحَد عليه فُتحت لَهُ أَبْوَابُ السُّماء والسُّرَادقات (٨) حتى (١) إلى الْعَرْش فَالْ يَبْتَي مَلَكُ فِي السَّمُواتِ إِلَّا ١٠٠ صَلَّى عَلَى مُكَّدُولِسْتَغَفْرُونَ لِذَٰلِكُ الْعَبْدِ أَوِ الْأُمَةِ مَاشَاءَ أَقُدُ وَقَالَ عَلَيْتُ مَنَ

رحشه وفي نعض النسخ الى رحتى س قوله ومن تقرب الي" ذكر هنا الثارجعدةنسخ غمرمعتمدة لمأر ضرورة لذكرهاهنا ع وقوله الاقامت منه رائعة وفي نسخة الاتتأرج له رائعة أى تعبق ٥ وقوله عنان الساءهـ سحامها ونواحيها ٢ وقوله هذا محلس وفي نسيخة هذاراعة محلس ٧ وقوله اذا مدأبالمسلاةوفي فسخة اذالدأأ حدهما وفي أخرى بدا A قوله السرادقات جع سرادق وهو كل ماأحاط بشي ودار مه كسرادق الخدمة وكالسور والحدار په وقوله وحتى الى العرشأى حتى ينتهى

الى المرش ١٠ قوله الاصلى على محمد و في نسخة زيادة صلى الله عليه وسلم عسرت

١ وقوله فليكثر بالصلاة على وفي استحة معتمدةمو. الملاة بوقوله فقلت فم ذلك وفي نسخه فقلت له وفي نسخة ع ذلك بدون فاء ٣ قوله فأعطاني ر بى سقط لفظ ر بى فيعضالنسمخ غوقو له وعن أنس انه سقط لفظ انهفى نسخة هوقولهووالده في نسخة ووالديه ٢ وقوله الانفسى في نسيحة من نفسي ٧ فقال عمر في نسخةفقالله

عَسُرَتْ عَلَيْهِ حَاجَةٌ فَلَيْكُ عَرْبُالْصَلَاةِ (١) عَلَيْ فَإِنَّهَا تَكْشِفُ الْمُمُومَ وَالْفَيْوِمَ وَالْكُرُوبَ وَأَكْثَرُ الأرْزَاقَ وَتَقْضِى الْحُوالِجُ وَعَنْ بَعْض الصَّالحِينَ أَنَّهُ قَالَ كَانَ لِي جَارِ نَسَّاخٌ فَمَاتَ فَرَأَيْتُهُ فِي الْمَنَامِ فَقُلْتُ لَهُ مَافَعَلَ اللهُ بِكَ فَقَالَ غَفَرَ لِي فَقُلْتُ (٢) فَهِمَ ذَٰلِكَ فَقَالَ كُنْتُ إِذَا كَتَبْتُ ٱسْمَ ثُمَّدُ عِكْثِهِ فَ كَتَابِ صِلَّيْتُ عَلَيْهِ فَأَعْطَانِي (٣) رَبِّي مالا عَنْ رَأْتْ وَلاَ أُذُنُّ سَمِعَتْ وَلاَ خَطَرَ عَلَى قَلْ بَشَر وَعَنْ أَنِّس أَنَّهُ (1) قَالَ قَالَ رَسُولُ أَنَّهُ عِلَيْهِ لا يُومِنْ أَحَدُ كُمْ حَتَّى أَكُونَ عِنْدُهُ أَحَتَّ إِلَيْهِ مِنْ نَفْسِهِ وماله وَوَادِهِ وَوَالِدِهِ (٥) والنَّاسِ أَجْمَعِينَ \* وَفي حَدِيثِ مُمْرَ أَنْتَ أَحَتُ إِلَى يارَسُولَ اللهِ مِنْ كُلِّ شَيْءِ إِلاَّ نَفْسِي (` الَّتِي بَيْنُ جَنْبَيٌّ فَقَالَ لَهُ عَلَيْهِ الصلاّةُ وَالسلامُ لأتَكُونُ مُوّمِنا حَتَّى أَكُونَ أَحَتُ إِلَيْكَ مِنْ نَفْسِكَ فَقَالَ (٧) مُحَرَّو الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكَتَالَ لَأَنْتَ أَحَبُ إِلَى مِنْ نَفْسِي الَّتِي

أَيْنَ جَنْيَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ الآنَ يَاعُمَرُ تَحَ إِيمَانُكَ \* وَقِيلَ لِرَسُولِ اللَّهِ عِلَيُّ مَتَى أَكُونُ مُؤْمِناً وَفِي أَفْظ آخَرَ مُؤْمِناً صَادِقاً قالَ إِذَا أَحْبَبْتَ اللهُ فَقِيلٌ وَمَنَّى أُحِثُ اللهُ قالَ إِذَا أُحْبَبُتُ رَسُولُهُ فَقِيلَ وَمَتَى أُحِثُ رَسُولَهُ قَالَ } ذَا اتَّبَعْتَ طَرِيقَتَهُ واستعملت سننته واحببت محبه والغضت ببغضه وَوَالَيْتَ بُولاَيتُهُ (١) وَعَادَبْتَ بِعَدَاوَتِهِ وَيَتَّفَاوَتُ النَّاسُ في الإعالِ على قَدْرِ تَفَاوُنهم في تَحَبَّقي وَيَتَفَاوَتُونَ فِي الْكُفْرُ عَلَى قَدْرِ تَفَاوُتِهِمْ فِي بُغْضِي أَلَّا لاَ إِمَانَ لِنَ لاَ عَبَّهُ لَهُ \* أَلَّا لاَ إِمَانَ لِمَنْ لأَغَبُّهُ لَهُ \* أَلَّا لا إِعَانَ لِلنَّ لا تَعَبُّهُ لَهُ \* وَقَيلَ إِلَّ سُولِ اللهِ عِلَيْ رَى مُوْمِنًا تَحْشُمُ وَمُوْمِنًا لأَغْشُعُ مَا السَّبُّ فِي ذلكَ فَقَالَ مَنْ وَجَدَ لِإِعَانِهِ حلاوةً خَشْعَ ومَنْ لَمْ تَجِدُها لَمْ تَخْشَعُ فَقِيلَ مَ ﴿ ٢٠ تُوجِدُ أَوْ بِمَ تُنَالُ وَتُكْتَسَنُ قَالَ (٣) إصدق الحُ فِي اللهِ فَفَيِلَ وَبِمَ يُوجَدُ حُثُ اللهِ أَوْ بِمَ يُكَثَّسَ

قبوله وواليت بولائه به قبوله فقبل بم توجدوف نسخةو بم به وقوله قال بصدق الحب في نسسخة فقال (۱) وقوله فالتمسوار ضاء الله ورضاء رسوله قال الشارح الثابت في النسخة السهلية وغيرها من النسخ العتيقة هناو حيث وقع الرضاء بالله و يقع في غيرها من النسخ القصر وهو بالقصر مصدرو بالله امم نقله الجوهري عن الاخفش (۲۳) (۲) من آل مجد الذين أمر نا

عبرم وفي بعض النسخ الذي على لفظ الأل ( مع ) وقولهمن آمن يى فى نسيخة عن وفي بعض النسخ به ( ؛ ) وقوله علامتهم وفي بعض النسيخ علامته (٥) وقوله اشار عدي أي تقديها (٦)وقوله واشتغال الباطن وفي بعض النسيخ باشفال (٧) وقوله بعدد كراللةزادفي نسختان عزوجل (٨) وقولهوفي أخرى في نسيخة وفي الفظ آخر (٩) وقوله علامنهم العلامقعنا بالافرادق النسخة

فَقَالَ بَحْبُ رَسُولِهِ فَأَلْنَمِسُوا (١) رِضَاءَ اللهِ وَرِضَاء رَسُولِهِ فِي حُبِّهِمَا \* وَقِيلَ لِرَسُولِ اللهِ عَلَيْثِ مَنْ آلُ مُحَدِّد الَّذِينَ (٢) أُمِنْ مَا مِحْبَبُهُمْ وَلِي كُرَامِهِمْ وَالْبُرُودِ بهم فَقَالَ أَهُلُ الصَّفَاءِ وَالْوَفَاءِ مَنْ (٢) آمَنَ بي وَأَخْلُصَ \*فَقِيلَ لَهُ وَماعَلاَ مَتَهُمْ (فَ) فَقَالَ إِيثارُ (٥) عَبْقَي عَلَى كُلِّ مَعْبُوبِ وَاشْتَغَالُ ١١ الْبَاطِنِ بِذَكْرِي بَعْدَ ذِكْرِ اللهِ (٧) \* وَفِي أُخْرَى (٨) عَلاَمَتْهُمْ (٩) إِدْمَانُ (١٠) ذِكْرى وَالإِكْثَارُ مِنَ الصَلاَةِ عَلَى \* وَقِيلَ رِرَسُولِ اللهِ عِلَيْ مَن الْقَوِيُّ فِي الْإِيمَانِ بِكَ فَقَالَ مَنْ آمَنَ بِي وَكُمْ يُرُينِي فَإِنَّهُ مُؤْمِنٌ بِي عَلَى شَوْقِ مِنْهُ وَصِدْقِ فِي مَحَبَّتِي وَعَلَامَةً ذَلِكَ مِنْهُ أَنَّهُ يَوَدُّ (و أيتى (١١) بجويع ما مثلك وفي أُخرى (١٢) مِلُّ (١٢) الارْض ذَهُبًا ذٰلِكَ المُوْمِنُ بِي حَقًّا وَالْخُلِصُ فِي

( ٣ مد دلائل ) السهلية وغيرها (١٠) وقوله ادمان ذكرى أى ادامته (١١) قوله بودرؤيتى وفى نسخة بودلوراتى (١٢) وقوله وفى أخرى فى نسخة وفى لفظ آخر (١٣) وقوله مل الارض ذهبافى أكثر النسخ غير السهلية بمل عالمياء (۱) وقوله ومن يأتى فى بعض النسخ بمن وفى بعضها من الذى (٧) وقوله و تعرض على صلاة غيرهم عرضا ثبت فى بعض النسخ زيادة قوله وصلى الله على سيد نامجد خاتم النبيين وامام المرسلين وعلى آله وصحب وسلم تسلما والحدالله رب العالمين (٣) وقوله أمماء سيد ناوم و لا نازاد فى بعض النسخ بينهما و نبينا (٤٣) (٤) أحيد اسمه صلى الله عليه وسلم فى التوراة

عُبَّقَى صِدْقًا \* وَقِيلَ لِرَسُولِ اللهِ عَلَيْ أَرَأَيْتَ صَلاَةَ المُصَلِّمَ عَلَيْكَ مِثَنْ عَابَ عَنْكَ وَمَنْ (١) يَأْتِي بَعْدَكَ ماحاً كُمُا عِنْدُكَ فَقَالَ أَسْمَعُ صَلاَةً أَهْل مُحَبَّقَ وَأَعْرِفَهُمْ وَتُعْرَضُ (٢) عَلَى صَلاَةً عَيْرِهِمْ عَرْضًا \*

﴿ أَسْمَاهُ سَيِّدِنَا (٣) وَمَوْلَانَا مُحَدِّدٍ عِطَالَةٍ ﴾ \_ ( مائتانِ وَوَاحِدٌ وَهِيَ هَذِهِ )

مُحَدِّدُ عِلَيْهُ أَحْمَدُ عِلَيْهُ حَامِدٌ عِلَاثَهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلِ

وهو عهادا الضبط المشهور الحفوظ وهو غيرعر فيولكن معناه كالعربىأى محد بأمته عن النار صلى الله عليه وسلم (٥) وقوله وحد أىمنفردفىجمع أوصاف الكال صلى الله عليه وسل (١) وقوله ماح فسره في الحديث بأنهالذي عجوالله مه الكفر أىمن الحازو بلادالعرب فانهم يبق للكفر فيها أثر بعد بعثته

صلى الله عليه وسلم الى الآن والى يوم الدين بفضل الله تعالى (٧) وقوله عاشر طاهر فسمره في الحديث بانه الدى يحشر الناس على قدمه أى يقدمهم وهم خلفه (٨) وقوله عاقب هو الآتى عقب الانبهاء فلانبى بعده صلى الله عليه وسلم (٩) وقوله طه قال شيخنا العدوى في حاشيته على الدلائل قيل هومن المتشابه وقيل معناه يا طاهدى صلى الله عليه وسلم على الله عليه وسلم يا سين قال شيخنا العدرى قيل هو من المتشابه وقيل معناه ياسين البشر أو يا يحد صلى الله عليه وسلم السين قال شيخنا العدرى قيل هو من المتشابه وقيل معناه ياسين البشر أو يا يحد صلى الله عليه وسلم

(۱) وقوله مطهر فى نسخة اسم مفعول وفى نسخة اسم فاعل (۲) وقوله قيم هكدافى النسخة السهلية بالياء وهو فى غيرهافتم بالمثاء وهما اسهان له صلى الله عليه وسلم ومعنى الفيم السيدلقيامه بأمر الناس وأمر الدين ومعنى فتم الجوع للخير السكت العطاء (٣) وقوله جامع سمى به صلى الله عليه وسلم لانه جعما تفرق فى الانبيان قبل الذي المتمع فيه ما تفرق فيهم صلوات الله عليه وعليهم ومثله معناه التابع لهدى النبيان قبل الذى استمع فيه ما تفرق فيهم صلوات الله عليه وعليهم ومثله المقنى (٥) وقوله رسول الملاحم جع ملحمة وهى الحرب (٢٠٥) والقتال وقد وقع له صلى الله

عليه وسل ولأمته مالم يقدم لاحد مالم يقدم لاحد من الانبياء وأشهم من الجهاد في مسبيل الملياء وأشهم المرصع الجواهر وهو صلى الله عليه وسلم تاج الوجود وزينته (٧) وقوله مدثر أي المنافف والمزمل وهو الثوب والمزمل وهو الثوب

الته تعالى بهماملاطفة وتأنيا لماارقاع صلى الته عليه وسلم مفاجأة سيدناجر يل عليه السلامله في أول النبوة فتدرو ترمل بالشياب صلى الته عليه وسلم (٨) وقوله نجى التهمأخوذ من النجوى وهي المحادثة سر اوقدنا حاه الله صلى الته عليه وسلم (٩) قوله محى أحيا الله به صلى الته عليه وسلم عدة موتى منهم أبواه حتى آمناه كا أحيا بروح الايمان كل من آمن به الى يوم القيامة صلى الته عليه وسلم (١٠) وقوله منه على أمته في الدنيامن الحوان وفي الآخوة من عن عنداب النار صلى الته عليه وسلم (١١) وقوله مذكر هو من التذكر بمعنى الوعظ فقد ذكر منه والناس أجمعين صلى الله عليه وسلم

(۱) وقوله نبى الرحة بلهوعين الرحة صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى وما أرسلناك الارحة العالمين (۷) وقوله نبى التو به فالتو به فى شريعته صلى الله عليه وسلم مقبولة بدون حاجة لقتل العاصى نفسه كماكان ذلك فى الشرائع السابقة (۷) وقوله حريص عليكم الحرص شدة الرغبة فى هداية أمنه (٤) قوله شاهد أرغبة فى هداية أمنه (٤) قوله شاهد أى يشهد على أمنه بتبليغ (٣٦) الرسالة ويشهد للانبياء على أعهم صلى الله عليه وسلم

مانة ناصر سالة منصور سالة من الرعمة (١) مالة نَبِيُّ التَّوْيَةِ (٢) مِلْكِ حَرِيضٌ عَلَيْكُمْ (٣) مِلْكِةِ معلوم عن شهر على شاهد (٤) مالة شهيد (٥) مالله مشهود (۲) مالله الله مالله مالله مالله نَذُود (١٨) عليه مُنْذُرُ عليه أُورُ عليه سراج عليه معناج على ملك مردى (١٠ عليه منير عليه دَاعِ عَلَيْهُ مَدْعُو (١٠) عَلَيْهُ تُحِيبِ مِنْ عَلَيْهِ عُجَابِ وَلَمْ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ حنى الله عنو بالله ولى ١١١) سالة حق الله قُوى على أمن على مأمون على كريم ما مُكُوِّهِ عِلَيْهُ مَكِينَ (١٢) عِلَيْهِ مَنْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ مُنْهُ

(٥) وقولهشهيد أىانأمته يشهدون على الام وهوشهيا بتعديل أمتهصلي اللهعليه وسلم (٢) وقولهمشهود أى تنهده وتحضره اللائكة كشرا (٧) وقوله بشير ومبشرمن البشارة وهي أخباره عن اللة تعالى عايسر للؤمذان والطائعين سلى الله عليه وسلم (٨) وقوله وندر ومندر من الندارة

وهو تخويفه ان عصاه صلى الله عليه وسلم من الكافر بن والفاسة بن صلى (٤) وقوله مهدى هوفى النسخة السهاية بضم المم وفى غيرها بفتحها من الهداية وهى الدلالة على (١٠) وقوله مدعود عاه الله تعالى بقوله يأم الرسول يأم النبي صلى الله عليه وسلم (١٠) قوله حنى مسالغ فى السؤال والشفاعة لامته صلى الله عليه وسلم (١٠) وقوله ولى معناه المسرو يحب صلى الله عليه وسلم (١٠) وقوله مكن أى عظيم الجاه عند الله تعالى صلى الله عليه وسلم (١٤) وقوله متان أى عظيم الجاه عند الله تعالى صلى الله عليه وسلم (١٤) وقوله متان أى قوى صلى الله عليه وسلم

(۱) وقوله مؤمل اسم مفعول أى مرجق ترجوه أمته وجميع الخلق في المحشر أوامم فاعل راج يرجومن الله تعالى كل حيرصلي الله عليه وسلم (۷) وقوله وصول أى لأرحامه خصوصا وأمت عموما صلى الله عليه موسلم (۵) وقوله ذو حرمة أى صاحب مهابة مرعية لا تنتهك بين الناس صلى الله عليه وسلم (٤) وقوله ذو مكانة أى منزلة علية عند الله وخلقه صلى الله عليه وسلم (۵) وقوله قدم صدق القدم هناء منى التقدم اى هو صاحب التقدم والسبق فى صدقه بالسمى فى الخير والشفاعة صلى الله عليه وسلم (۳۷) (٦) وقوله بشرى بشهر به عيسى

والانبياء قبله عليه وعليه-م الصلاة والسلام (٧) وقوله غوثأى ناصر لامته صلى الله عليه وسلم كالمطر في منفعته وسلم (٩) وقوله العامة صلى الله عليه عياث أى يستغيثون وسلم (٩) وقوله عياث أى يستغيثون الدنيا والآخرة

مانة مومل المانة وصول المانة في الله المانة المانة في ا

(۱۰) فوله عروة وثق العروة موضع الاستمساك والوثق القو ية أى تستمسك به أمته صلى الله عليه وسلم الله عليه وسلم الله عليه وسلم (۱۱) وقوله خرب وقوله ذكر الله نعالى صلى الله عليه وسلم (۱۲) وقوله ذكر الله نعالى صلى الله عليه وسلم (۱۲) وقوله خرب الله أى جنده وجاعته أطلق عليه لفظ الجع لكثرة ما ترتب على بعثته من الايمان بالله تعالى ونصرة دينه صلى الله عليه وسلم (۱۲) وقوله النجم الثاقب معنى الثاقب المضى والوهاج وهو مثل النجم في المناقب المنه عليه وسلم مثل النجم في المداية فقد هدى بنوره المؤمنين صلى الله عليه وسلم

(۱) وقوله مصطنی بحثی سنت ی مختار کلها عنی واحدوه والمنتخب من الخلائق أجمان صلی الله علیه و سلم (۲) قوله أی ایلا بقر أولا یکتب معظه و را لقر آن منه الذی أیجز العالمین و ذلك أعظم معوزة رأ کبر دلیل علی صدقه صلی الله علیه و سلم (۳) وقوله أجبر بوزن أمبرای مجبراً مته من النار هکذافسره الشارح الفاسی و شیخنا العدوی فی حاشیت و هو اسمه فی المنزلة صلی الله علیه و سلم (٤) وقوله جبار هو اسمه فی الزبور صلی الله علیه و سلم و هو مون الجبر عمنی الاصلاح (۲۰۸) أو عمنی القهر لانه قهر الکفار صلی الله علیه و سلم و هو مون الجبر عمنی الاصلاح (۲۰۸) و عمنی القهر لانه قهر الکفار صلی الله علیه

مُصطَفَى (الشَّهُ عُبَدِي مِلْ مُنتَقَى مِلْ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللْمُعِلَّةُ اللْمُعِلَّةُ اللْمُعِلَّةُ اللْمُعِلَّةُ اللْمُعِلِّ الْمُعِلِّ الْمُعِلِّ الْمُعِلِّ الْمُعِلِّ اللْمُعِلِّ الْمُعِلِّ الْمُعِلِّ ال

وسلم (ه) قوله المهمن أى مؤتمن على القرآن صلى الله عليه وسلم (٦) وقوله مسافية في صدقه مسافية في الاطلاق صلى الله على الاطلاق صلى الله عليه وسلم الله عليه وسلم الله عليه وسلم الله الحدة والغرة الله الحدة والغرة بياض في الجهمة الله الحدة والغرة الله المحدة الله الحدة والغرة الله الحدة والغرة الله الحدة والغرة الله الحدة والغرة الله الحدة والمعرفة والمعرف

والتحجيل بياض في الابدى والارجل وأمته صلى الته عليه وسلم على عر محجلون من آثار الوضوء وم القيامة (٨) خليل الرحن الخليل اسم لمن صحت محبته لحبو به وتحللت في أجزائه وهذا الوصف مشترك بين نينا وحده الخليل ابراهيم ولكنه في نبينا أكن وان اشتهر به سيد ناا راهيم عليه ما الصلاة والسلام (٩) وقوله برمتصف بالبروهو اسم جامع للحبر والاحسان ومثله مبرقه و محل البرصلي الته عليه وسلم (١٠) وقوله وجيه أي ذوقد ررفيع فوق جيم الخلق صلى الله عليه وسلم

(۱) وقوله وكيل أى زعيم ورئيس أو عمنى موكول اليه الامر صلى الله عليه وسلم (۲) وقوله كفيدل أى ضامن لامته الشفاعة بوم القيامة صلى الله عليه وسلم (۳) قوله شفيق من الشفقة وهي شدة الرأف الناس وأشفقهم على أمته (٤) وقوله مقيم السنة هو اسمه في التوراة والزبور والسنة الطريقة أقام صلى الله عليه وسلم سنة الانبياء قبله بعد دثورها (٥) وقوله مقدس أى مطهر من الذنوب (٣٩) والعيوب صلى الله عليه وسلم بعد دثورها (٥) وقوله مقدس أى مطهر من الذنوب (٣٩) والعيوب صلى الله عليه وسلم سلم الله عليه وسلم سلم الله عليه وسلم الله عليه عليه وسلم الله عليه الله عليه وسلم الله عليه وسلم الله عليه وسلم الله عليه وسلم الله وسلم الله عليه وسلم الله عل

(٦) رقوله روح القدس أى الروح القدسية الطاهرة (Y) وقوله روح الحق أى الاعان وهوصلى الله عليه وسارروحه الذى قام مه أوالحق استماللة تعالى واضافته للتشريف مثلغيسي روحالله alalleka (٨) وقدولهروح القسط هوالعمال وهوصلى الله عليه وسلم روحه الذي ام به ( ۱ ) وقوله بالغ

مالله نصيح مالله ناصح عليه وكيل (١) عليه مُنوكِّلُ مِن اللهُ كَفِيلُ (٢) مِنْ شَفِيقٌ (١) مِنْ مُقِيمُ السُّنَّةِ (١) عَلَيْهُ مُقَدُّسُ (٥) مِنْهُ وُ وَ الْقَدْسِ (٦) مان روح الحق (٧) مانة روح القسط (٨) مانة كاف مالله واصل عليه موصول المالية سابق سابق سالق الله هاد على من مقدم مالله عَزِيرٌ عِلَيْهُ فَاصَلِ عِلَيْهُ مُفَضَّالٌ عِلَيْهُ فَالْتُحْ عِلَيْهُ مفتاح (١٢) على مفتاح الرُّحمة على مفتاح الحنة والله عام الاعان (١٣) على عام اليقين على دليل والم

أى واصل الى الله تعالى بلغ الغاية القصوى التي لم يبلغها مخاوق في معرفة الله تعالى والقرب منه عزوجل (١٠) قوله موصول أى بالله تعالى غير مقطوع عنه صلى الله عليه وسلم وفي بعض النسخ موصل اسم فاعل وفي بعضها موصل اسم مفعول (١١) وقوله سائق أى يسوق الابرار الى دار القرار صلى الله عليه وسلم (١٢) وقوله مفتاح أى مفتاح مغاليق الاموروجيع الحيرات لامته صلى الله عليه وسلم (١٢) قوله علم الايمان أى علامته و دلياد صلى الله عليه وسلم ومثله علم الله عليه وسلم ومثله علم اليمان أى علامته و دلياد صلى الله عليه وسلم ومثله علم اليمان أى علامته و دلياد صلى الله عليه وسلم ومثله علم اليمان وصله ما الله عليه وسلم ومثله علم اليمان وصله ما الله عليه وسلم ومثله على الله على ال

(۱) وقوله مصحح الحسنات أى جاعلها صحيحة ومقبولة لان شرط قبو لها الا يمان به صلى الله عليه وسلم (۲) وقوله مقيل العثرات من ذلك ان بالا يمان به تمحى جمع السبئات السابقة على الا يمان به صلى الله عليه وسلم (۲) صاحب المقام أى المقام المحمود وهو شفاعته العظمى صلى الله عليه وسلم (۲) وقوله صاحب القدم أى له التقدم والسبق على جمع الخلق صلى الله عليه وسلم (۵) وقوله صاحب الوسيلة هي أعلا درجة في الجنة وهي خاصة به صلى الله عليه وسلم (۲) وقوله صاحب (۰۶) السيف سمى به لى كثرة جهاده صلى الله عليه وسلم عليه وسلم (۲) وقوله صاحب (۰۶) السيف سمى به لى كثرة جهاده صلى الله عليه وسلم وسلم الله عليه وسلم الله وسلم ال

الْمُدَرَاتِ عِلَيْ مُصَحَّحُ الْمُسَنَاتِ (') على مُقيل الْمُدَرَاتِ عِلَيْ مُقيل الْمُدَرَّتِ عِلَيْ صَاحِبُ الْمَقَامِ (۳) عِلَيْ صَاحِبُ النّقَامِ (۳) عِلَيْ صَاحِبُ النّقَامِ (۳) عِلَيْ صَاحِبُ النّقَامِ (۳) عِلَيْ صَاحِبُ النّقَامِ (۵) عِلَيْ صَاحِبُ النّقَامِ (۵) عِلَيْ صَاحِبُ النّقَدَمِ (۵) عِلَيْ عَصُوصٌ بِالْعِزِ عِلَيْ صَاحِبُ الْوَسِيلَةِ (۵) عِلَيْ صَاحِبُ الْوَسِيلَةِ (۵) عِلَيْ صَاحِبُ الْفَضِيلَةِ (۱) عِلَيْ صَاحِبُ الْفَضِيلَةِ (۱) عِلَيْ صَاحِبُ الْفَضِيلَةِ (۱) عِلَيْ صَاحِبُ الْمُحَدِّقِ (۱) عِلَيْ صَاحِبُ الْمُحَدِّقِ (۱) عِلَيْ صَاحِبُ الْمُحَدِّقِ (۱) عِلَيْ صَاحِبُ الرِّدَاءِ وَاللّهِ عَلَيْ صَاحِبُ الرِّدَاءِ وَاللّهِ عَلَيْ صَاحِبُ الرِّدَاءِ وَاللّهِ عَلَيْ صَاحِبُ الرِّدَاءِ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهُ وَالْمُولِلْ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّه

(٧) وقوله صاحب الفضيلة من الفضل ضدالنقص وقد الفضائل فى الدارين الفضائل فى الدارين الفضائل فى الدارين الفضيلة منزلة جليلة بختصمه الله بها فى الآخرة صلى الله ما فى الداروهو ما ما أسغل الجسد وهواسمه فى الكتب الفسية وكذلك

صاحب الرداء وهوما سنرا علا البدن وهم الملوس العرب ووصفه بهما التاج مدل على انه عربى صلى الله عليه وسلم (١٥) وقوله صاحب الحجة هي الدليل والبرهان وهي معجزاته الدالة على صدقه صلى الله عليه وسلم (١٥) وقوله صاحب السلطان بمعنى الحجة والبرهان وهوأ يضابمه في السلطنة وقد آناه الله ذلك حتى مكن دينه وقهراً عداه مصلى الله عليه وسلم (١١) قوله صاحب الدرجة الرفيعة أى الرتبة السامية التي فاق بها جيع الحق صلى الله عليه وسلم

الجبوان الذي ركبه
ليلة الاسراء صلى
الله عليه وسلم وهو
دون البغل وفوق
الله عليه وسلم وهو
ولاأنثى بل هوخلق
ولاأنثى بل هوخلق
الثانى عللا ديكة
الخاتم وهو قطعة
الشريف عند كتفه
الاسمر قدر سفة

التّاج (" على صاحبُ المعنور " على صاحبُ المعنور " على صاحبُ اللّواء (" على صاحبُ المعرور في الله صاحبُ المعرور في الله صاحبُ المعرور في المعنور في المعنو

الجامة وقد كان متعربابه في الكتب السهاوية فهومن دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم (٨) وقوله صاحب العدامة وهي خانم نبوته المذكور صلى الله عليه وسلم (٩) وقوله صاحب البيان البرهان أى الدليل القاطع على صدقه وصحة نبوته صلى الله عليه وسلم (١١) وقوله مطهر الجنان أى القلب أى الفصاحة فقد كان أفصح الخلق صلى الله عليه وسلم (١١) وقوله مظهر الجنان أى القلب فهو أطهر الناس قلبا وقالبا صلى الله عليه وسلم (١٢) وقوله مرق الرأفة أشد الرحة وهو صلى الله عليه وسلم أرأف الناس بأمته (١٢) قوله أذن خبر أى مستمع خبر وصلاح لامستمع شروف الدملى الله عليه وسلم (١) وقوله عين النعيم أى ان نعيم الجنة لا يكون الابالايمان شروف ادمل الله عليه وسلم (١) وقوله عين النعيم أى ان نعيم الجنة لا يكون الابالايمان

عَيْنُ الْفُرِ عَلَيْهِ سَعَدُ اللَّهِ (٢) عَلَيْ سَعَدُ الْحُلُّقِ عَيْنُ الْفُرْ عَلَيْهِ سَعَدُ الْحُلْقَ علية خطيب الأم (١) مناس علم المدى (١) عليه كاشفُ الْكُرْبِ عِلْكِ رَافِعُ الرُّتُ عِلَى عِنْ الْعَرَبُ عِلْكُ صَاحِبُ الْفَرَجِ (١) عِلْكُ كُرِيمُ الْخُرَجِ (٧) صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ \* أَللَّهُمَّ يَارَبِّ بِجَاهِ نَبِيُّكُ الْمُعْلَىٰ \* وَرَسُولِكَ الْمُ نَضَى \* طُهِّرْ ثُلُوبَنَا مِنْ كُلِّ وَصْفِ يُباعِدُنا عَنْ مُشاهَدَتك وَتُحَبِّنِكُ \* وَأُمِتْنَا عَلَى السُّنَّةِ وَالْحَمَاعَةُ وَالشُّوق إِلَى لِقَائِكَ \* يَاذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ \* وَصَالَّى اللهُ على سَيِّدُ مَا تُحَدِّد وَعلى آله وصحبه وسلم

به صلى الله عليه وسلم الفرالححاون صلى اللهعليه وسلم (م) وقوله سعدالله وسعداخلق معنى السعدالين والبركة فهوالركة الحاصلة من الله خلقه (٤) وقوله وخطيب الاحمسمى به لشائه على الله تعالى عند الشفاعة العظمي صلى الله عليه وسلم (٥) وعلمالهدى علامته والدليل عليه صلى الله عليه وسلم (٢) وصاحب الفرج هوالذي يفرج الله كرب الدارين شفاعته والتوسل بجاهه صلى الله عليه وسلم (٧) وكريم الخرج أي محل خوجه وهوأصوله الطيبة و للدومكة المشرقة

## ( بِسْم ِ اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ )

صَلَّى اللهُ على سَيِّدِنا وَمَوْلَانا ثُمَّدُوعِلَى آلِهِ وَسَلَّمَ وَهُذِهِ صِفَةُ الرَّوْضَةِ الْمُبارَكَةِ (۱) الَّي دُفِنَ فِيها رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . وَصَاحِباهُ أَبُو بَكُرٍ وَتُحَرُّ وَصَاحِباهُ أَبُو بَكُرٍ وَتُحَرِّ وَعَمَرُ وَصَاحِباهُ عَنْهُما \*

(۱) قوله وهذه صفة الروضة المباركة سقط الفظ المباركة ومعنى الروضة هنا القطعة من الجنة وهي في الاصل الملمئنة والرياحين والانهار والرياحين والانهار

﴿ مَذَ الْكَرَّمَةَ ﴾



## ﴿ المدينة النُّورَةُ ﴾



هَكَذَا ذَكُرَهُ عُرُودَ مِنْ النَّابِيرُ رَضَى اللَّهُ عَنَّهُ قَالَ دُفنَ رَسُولُ الله عَلَيْ فِي السَّهُوَّة وَدُفنَ أُبُو بَكُرْ رَضَى اللهُ عَنْهُ خَلْفَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ ﴿ وَدُفْنَ عُمَرُ انْ الْخَطَّابِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ عِنْدُ رَجْلِي أَبِي يَكُرْ \* وَتَقِيتَ السَّمُونَ الشَّرْقَيَّةُ فَارِغَةً فَمِا مَوْضَعُ قَدْ يُقَالُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ إِنَّ عِيسَى بْنَ مَرْيَمَ (١) يُدْفَنُ فِيهِ وَكُذُلِكَ جَاءً فِي الْخُبَرِ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَنْ \* وَقَالَتْ عائِشةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا رَأَيْتُ ثَلَاثَةً أَقْار سُقُوطاً في حُجْرَ تِي فَقَصَصَتْ رُونِيايَ عَلِي أَبِي بَكُرْ فَقَالَ لِي بِاعَائِشَةُ لَيْدُ فَنَنَّ فِي يَتْكُ ثَلَاثَةٌ هُمْ خَيْرٌ أَهْلِ الأَرْضَ قَامًا تُو فَيَرَسُولُ اللهِ عِلَيْهِ وَدُفِنَ فِي بَيْنِي قَالَ لِي أَبُو بَكُرُ هَٰ ذَا وَاحِدُمِنْ أَقَارِكِ وَهُوَ خَيْرُهُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمُ كَثِيرًا \*

(۱)قولهان عیسی ابن مرجم بدفن فیسهزادفی نسخة علیه السلام (١) قال الشارح بوجد في طرة هذا المحل في بعض النسخ العتيقة يقصد المصلى على رسول الله صلى الله عليه و الله و تعطيما صلى الله عليه و الله و تعطيما و تعطيما و الله و تعطيما و

لقدره وكونداهلا لذلك ونحو هاذا نتهتعبارةالشارح عذ كران هـنه الصلاة مع البسملة ليستافي النسخة السهلية وغيرهامون النسخ المتسمادة ومقطتااواحداهما في بعض النسيخ \* قوله صلى الله على سيدناومو لاناعجد الخ والصلاة من الله تعالى الرجة المقرونة التعظيم وآل الرجل أهلهوعمالهوالسلام التحية والمركة زيادة الخروالتطيع من العبوب والعالمين جععالموهوماعدا

صَلَّى اللهُ (" على سَيِّدِنا وَمَوْلَانا مُحَدِّوَعلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَمُ \* أَللَّهُمْ صَلَّ على مُحَدِّدٍ وَأَزْوَاحِهِ وَذَرِّيْنَهُ كَمَا صَلَيْتَ على إِبْرَاهِيمَ (" وَبارِكْ على مُحَدَّدٍ وَأَزْوَاحِهِ وَذَرِّيْنَهِ كَمَا بارَكْتَ على آلِ (" إِبْرَاهِيمَ إِنَاكَ مَمِيدٌ مَجِيدٌ \* أَللهُمْ صَلِّ على مُحَدِّدٍ وَعلى آلِهِ " كَاصَلَيْتَ على إِبْرَاهِيمَ \* وَبارِكْ على مُحَدِّدٍ وَعلى آلِهِ " كَاصَلَيْتَ على إِبْرَاهِيمَ \* وَبارِكْ على مُحَدِّدٍ وَعلى آلِهِ " مُحَدِّكًا بارَكْتَ على آلِ إِبْرَاهِيمَ (" فِي الْعالِمَينَ إِنَّكَ على الْعالِمَينَ إِنَّكَ

الله تعالى من أنواع الخاوقات وحمد مجودو مجيد من المجد وهو الشرف وهو تعالى يرجع اليه جميع المحامد وكل أنواع الشرف الني لانهابة لها (٢) ف جل النسخ المعتمدة على آل ابراهيم (٣) سقط لفظ آل في بعض النسخ

حَيِدٌ عَيدٌ \* أَلَاهُمْ صَلَّ عَلَى تُحَدِّد وَآلِهِ (١) كَا صَلَيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَبِارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدً كَا بارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ إِنْكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ \* أَللَّهُمُّ صَلِّ عَلَى مُحَدِّ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَعَلَى آلِ مُحَدِّ \* أَلَّهُمَّ صَلِّ على مُحْدِ عَبْدِكُ وَرَسُولِكَ \* أَللَّهُمَّ صَلَّ على مُحْد وَعَلَى آلِ مُحَدِكًا صَلَيْتَ عَلَى إِبْرًاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِنْ اهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ تَحِيدُ \* أَلَّهُمْ بَارِكْ عَلَى مُمَّد وَعَلَى آلِ مُحَمَّدِ كُمَا بِارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِهِ إِنْ اهِمَ إِنَّكَ مَمِيدٌ تَجِيدٌ \* أَلَّهُمَّ وَتُرَحَّمُ عَلَى مُحَدِّد وَعَلَى آلِ مُحَدِّدِ كَمَا تَرَجَّعْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِنَّ اهِمَ إِنَّكَ مَمِيدٌ عَبِيدٌ \* أَلَّهُمْ وَتَحَنَّنْ عَلَي مُحَّد وَعَلَى آلِ مُحَمِّدِ كُمَا تَعَذَّنْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرُ اهِيمَ إِنَّكَ حَبِيدٌ تَجِيدٌ \* أَللَّهُمَّ وَسَلَّمْ عَلَى مُخْدِ وَعَلَى آلِ مُحْمَدِ كَمَا سَلَمْتُ عَلَى إِبْرُاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِرْ اهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ تَجِيدٌ \* أَلْفُمْ صَلَّ عَلَى مُحَدِّ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ وَارْحَمْ مُحَمَّدًا وَآلَ مُمَّدٍّ وَبِارِكُ على

(۱) قوله وعلى آله في نسخة معتبرة المحد (صلى الله عليه وسلم) وقدوله كما باركت على آل ابراهيم في المحدون في كرالاً لوفي على مجدواً ل مجدف على المحدف على مجدواً ل مجدف الموضعين وذكر اللوضعين وذكر اللوضعين وذكر اللوضعين ولا الموضعين ولا الموضعين ولا الموضعين ولا الموضعين ولا الموضوية

(١) قوله المهم صلى على محدالذي وأزواجه أمهات المؤمنين مدون ذكر الأى قال الشارح وهمز الشيخ يعسى الامام الجزولي صاحب كتاب دلا ثل الخبرات مخطه لفظ النبيء في النسخة السهلية وكذا كل ما حاء من جعه كأنه أثاثك فانه يضع الممزة الاولى على الياء الاقليلاوكانه اتباع المعققر بش والله أعلم انتهت عبارة الشارح (٣) وقوله (٢٩) أمهات المؤمنين هن عنزلة

الامهات في الحرمة والتعظم كاأنه صلي الله عليه وسلم أبو المؤمنيان كذلك (٣) قوله داجي باسط والمدحوات المبسوطات وهي الارضون وبارئ خالق والمسموكات المرفوعات وهو السموات وجبار القاوب قهارها وفطرتها جملتهاااتي فطرت أى خلقت عليها والشيق من طبعه الله على الكفر والسعيدمن طبعه الله على الاعان وشرائف جع شريفة

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ وَرَحِمْتَ وَبَارَكُتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ فِي الْعَالِمَينَ إِنْكَ حَمِيدٌ ﴿ نجيلُ \* أَللهُم صَلِّ على مُحَدِ النَّبِيِّ (١) وَأَزْوَاحِهِ أُمْهَاتِ الْوُمْنِينَ (٢) وَذُرِّيَّتِهِ وَأَهْلِ يَنْتِهِ كَاصَلَّيْتَ على إِنْ اهِمَ إِنْكَ حَمِيدٌ عَجِيدٌ \* أَلَّهُمُ الرَكُ على عَمْدِ وَعَلَى آلِ مُحَدِّدِ كَمَا بِارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ إِنْكَ حَمِيدٌ تَحِيدٌ \* أَللَّهُمَّ دَاحِيَ (٣) الْمُدْحُوَّاتِ وَبارِئُ السَّهُ وُكَاتِ وَجَبَّارَ الْقُلُوبِ عَلَى فِطْرَبُهَا شَقِيبًا وَسَعِيدِهَا أَجْعَلُ شَرَافِ صَلُوَاتِكُ \* وَنُوَامِي بَرُ كَانِكَ وَرَأْفَةً تَحَنَّنِكَ عَلَى مُخَّدِعَبْدِكَ وَرَسُولِكَ الْفَاتِحِ لِلَا أُغْلِقَ ( \* وَالْخَاتِمِ لِلَاسْبَقَ \* وَالْعُلِن الحُقُّ الحَقِّ \* وَالدَّامِغِ لِجَيْشَاتِ الأَباطِيلِ كَمَا مُمَّلِّ

( ٤ - دلائل ) وهي العاليه الرفيعة والنواي الزائدات والرافة أشد الرحة والتحان الحنو والرحة والتحان الحنو والرحة (٤) الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق أي كان نوره أول مخلوق ومنه خلقت العوالم كالها صلى الله عليه وسلم المعلن المطهر الحق دين الاسلام بالحق أي بالله تعالى والحق الثاني ضد الباطل الدامغ المبطل لجيشات الا باطيل أي فوراتها كا حلمن أمر الرسالة أي فعل الثاني ضد الباطل الدامغ المبطل لجيشات الا باطيل أي فوراتها كا حلمن أمر الرسالة أي فعل

ذلك طبق ووفق ماأم به فاضطلع أى قوى على هذا الجل العظيم ونهض به بسبب أمرك والمتثالا له لا لفرض آخراً ومضى بامرك أى بقيسيرك واعانتك وقوله بطاعت بدل من قوله بامرك أى اصطلع وقوى على القيام بامرك وطاعت ك (١) استوفز فى قعدته انتصب فيها غير مطمئ والمراده خاالهج لة والمبادرة الى طاعة الله تعالى ورضاه أورى النار أوقد ها القبس هناما أظهر وصلى الله عليه وسلم من الهدى والنوروأ صله الشعلة بأخذ ها القابس من معظم النارو آلاء الله نعمه (٥٠) وهدا يته و توفيقه تعالى تصل أى تجعل انصالا بين

أسباب ذلك القبس وهو ورالا عان المؤمنيان وأسبابه هي طرقه وروابطه التي بربط وتشبت بها (") قد هدى صلى الله عليه وسلم القاوب بعد فوضها ودخولها في الماء والفيان به المرء وقد افتتنوا بأ نواعها وقد افتتنوا بأ نواعها وقد افتتنوا بأ نواعها وقد افتتنوا بأ نواعها الكفر

كلها حتى أنقدهم منها صلى الله عليه وسلم أبهج وفي سخة أنهج عمنى الخبر أوضح وموضحات الاعلام أى العلامات التى أوضحت و بينت طريق الحدى وهو صلى الله عليه وسلم الذى أو نحمه او بينه إو ناثر ات الاحكام أى منبراتها وهى الاحكام الشرعية ومنارات الاسلام قواعده (٣) شهيدك أى أقنه وم القيامة شاهدا على أمنه صلى الله عليه وسلم و بعيثك مبعوث ك بعثت مالرسالة نعمة على جيع الخلق المرسل اليهم (٤) جنة عدن أعلا الجنان وسيد نها وفيها الكثيب الذى يقع فيه رؤية الحق ثمالى

(۱) رنوابك الحلول المال المؤمنون من حل المؤمنون من حل المكان نزل فيه والمعاول من العلل وهوالشرب بعد الشرب أي عطائك المشابع المشوى المشابع المشوى ولديك عند دك والعزل الطعام الذي وعدل مستقيم بوالعزل الطعام الذي وعدل مستقيم وخطة حالة

و فصل أى فاصلة ين الحق والماطل والبرهان الحجة والدايل به لبيك اجابة بعد اجابة من قوطم لباه اذاأ جابه أسعد يك أى أسعد بك سعادة بعد سعادة به والبر المحسن و المقربين

الْخَيْرِ مِنْ فَضْ لِكَ \* مُهُنَّا تِلَهُ غَيْرَ مُكَدِّراتِ مِنْ فَوْزِ ثُواَبِكَ الْحُدُلُولِ (١) \* وَجَزِيلِ عَطَائِكَ الْمُعْلُولِ (٢) أُللُّهُمُّ أَعْلَ عَلَى بِنَاءِ النَّاسِ بِنَاءَهُ \* وَأَكُرُ مْ مَثْوَاهُ لَدَيْكَ وَنُولُهُ (٣) \* وَأَعْمَ لَهُ نُورَهُ \* وَأَجْزِهِ مِنَ ٱبْتِعَاثِكَلَةُ مَقَبُولَ الشَّهِ ادَةِ \* وَمَرْضَى الْقَالَةِ ذَامَنْطْق عَدْلِ ( ' ) \* وَخُطَّةٍ فَصْلُ ( ْ أُورُ هَانِ ( أَ عَظِيمِ إِنَّ عَظِيمِ إِنَّ اللهُ وَمَلائِكُنَّهُ يُصَاوِنَ عَلَى النَّيِّ يَاأَمُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلَّمُوا تَسَلِّياً \* لَبَّيْكُ (٧) اللَّهُمَّ رَبِّي وَسَعْدَيْكُ ١٠٠ \* صَلُواتُ اللَّهِ الْرَدِي \* وَاللَّادِ كَةَ الْقَرُّ بِنَ (١٠) وَالصِّدِّقِينَ (١١) \* وَالشُّهُدَاء وَالصَّالِينَ \* وَماسَبُعْمُ لَكُ مِنْ شَيْ وِيارَبِّ الْعَالِمِينَ \* عَلَى سَيِّدِ نَا مُخَد أَبْنِ عَبْدُ اللهِ عَاتُمِ النَّبِيِّينَ \* وَسَيِّدُ الْمُرْسَلِينَ \* وَإِمامِ الْمُتَّقِينَ \* وَرَسُولِ رَبِّ الْعَالِمُينَ \* الشَّاهِدِ الْبُشِيرِ \* الدَّاعِي إِلَيْكَ بِإِذْنِكَ السِّرَاجِ المنبِرِ \* عَلَيْهِ السَّلَامُ \* أَللُّهُمَّ أَجْعَلُ صَلُّوا نِكَ وَبَرَّ كَانِكَ وَرَحْمَنَكَ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ \* وَإِمامِ الْمُثَّقِينَ \*

همرؤساء الملائكة ١١ والصديق يلى النبي صلى الله عليه وسلم في القرب

(١) امام الخراى بقتدى به في جيع أنواع الخيرصلي الله عليه وسلرومثله قائد الخبر أى سيدأهله وأمسرهم كقائد الجيش أومثل قائد المانة يصرفها كيف يشاء بالمقام المحمودالشفاعة الكبرى عمده فيه الا ولون والآخرون من الخلائق مو يفيطه الفيطة تمنى مشال ماللفير من النعبة أى القام المحمود لاعمل لاحدغيره صلى الله عليه وسل الشياعه شيعة الرجلجاء

وأتناعه

وَخَاتُمُ النَّبِيِّنَ \* كُمَّدِ عَبُدك وَرَسُولك إِمام الْخَيْر (١) وَقَالَّدُ الْخُنْ وَرُسُولِ الرَّحْمَةِ \* أَلَّهُمُ ٱلْمُثَهُ مَقَامًا (٢) مُحُودًا يَغْبِطُهُ (٢) فيه الأُوَّلُونَ وَالآخِرُونَ أَلَّهُمَّ صَلِّ عَلَي مُحَدِّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَدِّدٍ كَاصَلَّيْتَ عَلَى إِبْرُاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ تَجِيدُ \* أَلَّهُمَّ بِارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَدِّدٍ كَمَا بِارَكْتَ عَلَى إِبْرَهِيمَ إِنْكَ مَمِيدٌ مُجِيدٌ أَللُّهُمُّ صَلِّ عَلَى مُحَمِّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْعَابِهِ وَأُولَادِهِ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّيُّتِهِ وَأَهْلِ بَيْتِهِ وَأَصْهَارِهِ وَأَنْصَارِهِ وَأَسْيَاعِه (أُ وَمُحِيِّهِ وَأُمَّتِهِ وَعَلَيْنَا مَعَهُمُ أَجْمِينَ يا أَرْحَمُ الرَّاحِينَ \* أَلَّهُمَّ صَلَّ عَلَى مُمَّدِ عَدَدَ مَنْ صَلَّى عَلَيْهِ \* وَصَلَّ عَلَى مُحَدِ عَدُدَمَنْ لَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ وَصَلِّ عَلَى مُحَدِّدُ كَمَا أَمَرْ تَنَا بِالصَّارَةِ عَلَيْهِ \* وَصَلَّ عَلَيْهِ كَمَا يُحِثُ أَنْ يُصَلِّي عَلَيْهِ \* أَلَاهُمْ صَلَّ عَلَي مُحْد وَعَلَى آل مُحَدّ كَمَا أَمَرْ تَمَا أَنْ أَصَالَى عَلَيْهِ \* أَلَّهُمْ صلُّ على مُحَدِّد وعلى آلِ مُحَدِّد كما هُوَ أَهْلُهُ \* أَللَّهُمَّ صلٌّ على مُحَدِّد وَعلى آلِ مُحَدِّكُما تحبُّ وَتَرْضَاهُ لَهُ

(۱) الدرجة المنزلة أى الرفيعة الوالوسيلة أعلى منزلة في الجنة مختصة به صلى الله عليه وسلم الملائكة ومعنى الملائكة والوسيلة الجاعه والوسيلة الكبيرة أعلى منازل الحنة

أَللَّهُمَّ يارَكَ مُحَمَّد وَآل مُحَمِّد صلِّ على مُحَمَّد وَآل مُحَمِّد وَأَعْطِ مُحَّدًّ االَّذَّرَجَةُ ( ) وَالْوَسِيلَةُ (٢) فِي الْجَنَّةِ \* أَلَاهُمُ بِارَتَّ مُحَمَّد وَآلِ مُحَمَّد أَجْز مُحَدًّا عَظِيُّ مَاهُوَ أَهْلُهُ\* أَلْلَهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّد وَعَلَى آل مُحَمَّد وَعَلَى أَهْل بَيْنَه أَلَّهُمْ صَلَّ عَلَى مُحَمَّد وَعَلَى آلَ مُحَدِّدَ حَتَّى لَا يَبْتَى مِنَ الصَّلاة ثَني م وَأَرْحَم مُحَمَّدًا وَآلَ كُمَّد حَتَّى لَا يَهُ مِنَ الرُّحْمَةُ شَيُّ \* وَبِارِكُ عَلَى كُمُّد وَعَلَى آلِ مُخْد حَتَّى لَا يَبْقِي مِنَ الْبَرَكَةِ شَيْءٍ \* وَسَلَّمْ عَلَى مُخَدِّ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدِ حَتَّى لَا يَبْقِيٰ مِنَ السَّلَامِ شَيْءِهِ أَلْلَهُمَّ صُلِّ عَلَى مُحَمَّدِ فِي الْأُوَّلِينَ \* وَصَلَّ عَلَى مُحَدِ فِي الآخِرِينَ \* وَصَلُّ عَلَى مُحَمَّدٍ فِي النَّبِيِّينَ \* وَصَلُّ عَلَى تُحَدِيقِ المُرْسَلِينَ \* وَصَلَّ عَلَى تُحَدِيقِ المُلْإِلاعْلِي (٣) إِلَى يَوْمِ ٱلدِّينِ \* أَللُّهُمَّ أَعْطِ مُمَّدًّا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةُ وَالشَّرُفَ وَالدَّرَجَةُ الْكَبِيرَةَ \* أَللُّهُمَّ إِنِّي آمَنْتُ مُحَمَّدِ وَكُمْ أَرَهُ فَلاَ تَحْرِمني فِي الْجِنانِ رُوِّيَتُـهُ \* وَٱرْزُفْنِي صُحْبَتُهُ \* وَتُوَفِّنِي عَلَى مِلْنِهِ \* وَأَسْقِنِي مِنْ

(١) سائفامسن ساغ الشرابسهل مروره في الحلق ٧ وسؤله مسؤله ومطاويه الاولى هي الدنيا (٤) الخليل من تخللت محته في الاعضاء هوالصفي المصافى والنحى من المناجاة وهي المحادثة سرا ٧ وروح اللة الاضافة للتشريف أىروحمن عند الله ٨ وكلتكأى المكون بالكلمة من غير واسطة أبوالمرادكلة كن والاضافة للتشريف أيضا (٩)خبرتك من خلقك الختارون منه ، ١ والاصفياء جع صفي وهو الذي and who ١١والحاصةخلاف العامة وهم الذين خصهم نقر نه

حَوْضِهِ مَشْرَبًا رَوِيًا سَائِفًا (" هَنيئًا لَانظُمَّا بَعْدَهُ أَبَدًا إِنْكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ \* أَللَّهُمَّ أَبْلِغُ رُوحَ مُحَدِّدٍ مِنَّى تَحِيَّةً وَسَلَامًا \* أَلَكُمْ ۖ وَكُمْ آمَنْتُ بِهِ وَكُمْ أَرَّهُ فَلا تَحْرِ مِنْي فِي الْجِنانِ رُوْيَتُهُ \* أَللَّهُمَّ تَقَبَّلْ شَفَاعَة مُحَدِّدًا الْكُنْزَى \* وَأَرْفَعُ دُرَجَتَهُ الْعُلْيا \* وَآنِهِ سُوْلَهُ(٢) فِي الآخِرَةِ وَالأُولَى (٣) كَمَا آتَيْتَ إِبْرَاهِمِمَ وَمُوسَى \* أَلَهُم صَلِّ عَلَى مُحَدِّ وَعَلَى آلِ مُحَدِّ كَا صَلَيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ \* وَبَارِكُ على مُحَدِ وَعلى آلِ مُحَدِ كَابارَكَتَ على إِبْرَاهِمَ وَعلى آلِ إِبْرُ اهِمَ إِنْكَ حَمِيثٌ مُعِيدٌ \* أَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلَّمْ وَبارِكُ على سيِّد نامُحَّد نبيان وَرَسُو لِك \* وَإِبْرَاهِمَ خَلِيلك (١) وَصَفَيْكُ (٥) \* وَمُوسَى كَلِيمِكُ وَنَجِيكُ (١) \* وَعِيسَى رُوحِكُ (٧) وَكَامَنْكُ (٨) \* وَعَلَى جَمِيعٍ مَلَاثِكُتُكُ وَرُسُلُكَ وَأُنْسِالُكَ \* وَخِيرَتُكُ (٩) مِنْ خَلَقْكَ (١) وَأَصْفِيانُكُ (١٠) \* وَخاصَّتُكُ (١١) وَأُولِيانُكَ \* مَنْ أَهْل أَرْضِكَ وَسَمَانِكَ \* وَصَلَّى اللهُ على سَيِّدِنَا مُحَدِعَدَة

(۱)زنةعرشهأى ثواب هذه الصلاة زنة العرش الذي هو أكبر مخلوقات الله ولايعل قدرعظمته الااللة تعالى ومداد كلانه أىقدرها ومثلعددهاالذي لايتناهي م وعترة الرجل نسله وعشدته الاقر يون عدحوتها بسطتها وأحصنها أى عامت عددها (٥) تنفست الارواح أى حبت الرياح ٢ وأضعاف ذلك أمثاله ٧ ومبلغ علمك أىمعاو ماتك وهي لاغانة لها فيكون القصد من قوله غايتها المالغة في الكثرة ٧ وآبانك أى آبات القرآن

خَلْقِهِ وَرِضًاءَ نَفْسِهِ وَزِنَةً عَرْشِهِ (١) وَمِدَادَ كَلَمَاتِهِ (٢) وَكُمَا هُوَ أَهْلُهُ وَكُلَّمَا ذَكَرَهُ ٱلذَّا كِرُونَ \* وَغَفَلَ عَنْ ذَكْرِهِ الْغَا فِلُونَ \* وَعَلَى أَهْلَ يَدُّنَّهِ وَعَبَّرَتِهِ (١) الطَّاهِرِينَ وَسَلَّمْ لَسُلِّياً \* أَلَّهُمْ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدِ وَعَلَى أَزْوَاحِهِ وَذُرِّيَّتِهِ وَعَلَى جَمِيمِ النَّبيِّينَ وَالْرُسُكِينَ \* وَالْمَلاَئِكَةِ وَالْمُقَرَّبِينَ \* وَجَمِيعٍ عِبادِ اللهِ الصَّالِمِينَ عَدُدُ مَا أَمْطُرَتِ السَّاءُ مُنْذُ بَنَيْتَهَا \* وَصَلِّ عَلَى مُله عَدُدُما أَنْبَتْتِ الأَرْضُ مُنْذُدُ حَوْبَها (؛) \* وَصِلَّ على مُحْدِ عَدَدَ النُّحُومِ فِي السَّمَاءِ فَإِنَّكَ أَحْصَيْتُهَا \* وَصَلَّ عَلَى مُحَمَّدُ عَدَدَ مَا تَنَفَّسَتِ الأَرْوَاحُ (٥) مُنْذُ خَلَقْتُها \* وَصَلِّ عَلَى مُحَمَّد عَدُدُ مَاخَلَقْتُ وَمَا تَخُلُقُ وَمَا أَحَاطُ بِهِ عِلْمَاكُ وَأَصْعَافَ ذَلِكُ \* \* اللَّهُمُّ صَلَّ عليهم عدد خلقك ورضاء نفسك وزنة عرشك وَمِدَادَ كَامَاتِكَ \* وَمَنْلَغَ عِلْمُكُ (٧) وَآلِاتُكُ (١) \* أَلَافُهُ صُلِّ عَلَيْهِمْ صَلاَّةً تَفُوقُ وَتَفْضُلُ صَلاَّةَ المُصَلِّمَن عَلَيْهِمْ مِنَ الْحَلْقِ أَجْمَعِينَ كَفَصْلُكَ عَلَى جَمِيع

خُلَقَكُ \* أَللهُمُّ صَلِّ عَلَيْهِمْ صَلاّةً دَاعَّةً مُسْتَمرّة ٱلدُّوام \* علَى مُمَرِّ ٱلليالِي وَالأَيَّامِ \* مُتَّصِلَةَ ٱلدَّوَامِ لَا أَنْفَضَاءَ لِمَا وَلَا أَنْصِرَامِ " عَلَى مَرَّ ٱللَّيَالِي وَالْأَيَّامِ عَدُدَ كُلِّ وَابِل (٢) وَطُلُ (٣) \* أَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَدِّنَبِكَ وَإِرْ اهِمَ خَلِيكَ وَعَلَى جَمِيعٍ أَنْسِيانِكَ وأصفيانك من أهل أرْضِكَ وَسَمَاثِكَ \* عَدُدُ خَلَقِكُ وَرِمِنَاء نَفْسِكُ وَزِنَةً عَرْشُكُ وَمِدَادَ كُلَمَانَكُ \* وَمُنْتَعَى عِلْمِكُ وَزِنَةٌ جَمِيمِ مُخْلُوقًا لِكُ \* صَلَاةً مُكَرُّرُةً أَبَدًا عَدَدَ مَا أَحْصَى عِلْمُكَ وَمِلَّ مَا أَحْصَى عِلْمُكَ وَأَصْمَافَ مَا أَحْمَى عِلْمُكُ \* صَلاَّةً تُولِدُ وَتَفُوقُ وَتَفْضُلُ صَلَاةً المُصَلِّينَ عَلَيْهِمْ مِنَ الْحَلْقِ أَجْمَعِينَ كَفَصْلُكَ على جَمِيع خَلَقِكَ \* ثم تدعو بهذا الدعاء فانه مرجو الإجابة إن شاءَ الله بعـــد الصلاة على النبي عليُّ \* أَلُّهُمَّ أَجْعَلْنِي مِئَنْ أَزِمَ مِلَّةَ نَبِيكَ مُمَّد مالة وعظم حرَّمته (١) \* وأعن كامنه \* وحفظ مورو و د منه و المروزية و دعوله و كر

(۱) الانصرام الانقطاع والوابل المطرالكثير سوالطل المطرالضيف عرمته ما يجب رعايته ونشرف الموثوق و والدمة الموثوق و والدمة عامته المسمين له جاءته المسمين له الناس الى الاعمان الماس الى الاعمان المتوحيد

(١)ووافى أى الإمرانه جاعته يعنى في الآخرة سوسداه طريقه وهي الصراط المستقيم دين الاسلام وسنته طريقة والمالة عليه وسلم (٥٧) والاستمساك بسنته ملازمتها والدوام

علما (ه) اعمدي احفظني ٢ والفتن الضلالات وأسمامها ٧والحن الملاياالي عتدن بهاالم A والحقد حفظ العداوة بنية الانتقام عند سنوح الفرصة و تماعمة مايتم الانسان وسأله من الحقوق ١ والرزق الكفاف الذي يقدر الحاحة ١١والخرج الخروج ١١والسان الوضوح ١٢ والشبهة الاص المشتبه الذى لإنتضع حكمه الشرعي من الاعتقادات والعبادات يعني انه يسأل الله تعالى ان یکشف له شیرات الدبن على الوحم

مَّالِعِيهِ وَفِرْ قَتَهُ وَوَافَى (١) زُمْرَتَهُ (٣) وَ لَمْ يُخَالَفُ مَسَيِلَهُ (٣) وَسُنَّتُهُ \* أَلَّهُمْ إِنِّي أَسَأَلُكُ الْأَسْمُسَاكُ بِسُنَّتِهِ وأُعُوذ بك مِن الإنْجِرَافِ عَمَّا جاء به \* أَللَّهُمَّ إِنِّي أَسَأَلُكَ مِنْ خَبْرِما سَأَلُكَ مِنْهُ مُحَمَّدٌ نَبِيكُ وَرَسُولُكَ عِنْ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مِا أَسْتَعَاذَكَ مِنْ مُنَّهِ مُكَّدُّ نَبِيكُ وَرَسُولِكَ عِلَيْهِ \* أَلَهُمُ الْعُصِمْنِي ( ) مِنْ شُرِّ الْفِينَ (٦) وَعَافِنِي مِنْ تَجِيعِ الْحِنَ (٧) وَأَصْلِحْ مِنَّي مَا ظَهَرَ وَمَا بَطَنَ وَلَقِّ قَلْي مِنَ الْحَقْدُ (١٠ وَالْمَسدُولَا تَجْعَلَ ا عَلَى تِباعَةً (١) لِاحَدِ \* أَللهُم إِنِّي أَسَأَلُكُ الأَخْذَ بأَحْسَن مالَعْلَمُ وَالتَّرْكَ لسَيًّ مالَعْلَمُ وَأَسَأَلُكَ التُّكَفُّلُ بِالرِّزْقِ (١٠) وَالزُّهْدُ فِي الْكَفَّافِ وَالْخُرْجُ (١١) مِالْبَيَانِ (١٢) مِنْ كُلِّ شُبْهُ وَ (١٣) وَالْفَلَجِ (١٤) بالصَّوَابِ فِي كُلِّ حُجَّةً (١٥) وَالْعَدْلُ فِي الْغَضَبِ وَالرِّصْاءِ وَالتَّسْلِيمَ (١٦) لِلَا يُجْرِي بِهِ الْقَصَاةُ وَالْإِقْتِصَادَ (١٧) في الْفَقُر وَالْغِنِي وَالتَّوَ اصْبُعَ فِي الْقَوْلِ وَالْفِعْلِ وَالصِّدْقَ

الحق فيخرج منهاسالم العقيدة ع اوالفلج الظفر ١٥ والحجة الدليل والبرهان ١٦ التسليم أى عدم الاعتراض على ماقدره الله على عبده وقضاه من خيراً وشر ١٧ والاقتصاد التوسط

فِي الجَدِّ (" وَالْهَرْ لِيهِ أَللَّهُمْ إِنَّ لِي ذُنُوبًا فِيهَا يَنْنِي وَيَنْ خَلْقَكَ هَأَ لَلَّهُمَ مَا كَانَ وَيَنْ خَلْقِكَ هَأَ لَلَّهُمْ مَا كَانَ لَكُمنُهَا فَأَعْفِرَ وَمَا كَانَ مِنْهَا خَلْقِكَ فَتَحَمَّلُهُ عَنِي وَيَنْ خَلْقِكَ فَتَحَمَّلُهُ عَنِي الْكُمنُهَا فَأَعْفِرَ وَ هَ أَللَّهُمْ نَوَّدُ وَأَعْنِي فَضُلْكَ إِنَّكَ وَاسِعُ المَعْفِرَ وَ هَ أَللَّهُمْ نَوَّدُ وَأَعْنَى فَضَلْكَ إِنَّكَ وَاسِعُ المَعْفِرَ وَ هَ أَللَّهُمْ نَوَّدُ اللهُ الْمُعْفِرة وَ هَ أَللَّهُمْ نَوَّدُ اللهُ الْمُعْفِرة وَ هَ أَللَّهُمْ نَوَدُ اللهُ الْمُعْفِرة وَ هَ أَللَّهُمْ نَوَدُ اللهُ اللهُ

## ﴿ الْحِزْبُ الثَّانِي فِي يَوْمِ الثُّلاَثَاءِ ﴾

أَللَّهُمْ إِنِّى أَسَأَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا تَعْلَمُ وَأَعُوذُ اللَّهُمُ إِنِّى أَسَأَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا تَعْلَمُ وَأَعُوذُ اللَّهُمَ اللَّهُمَ الْعَلَمُ وَأَسْتَعْفِرُكُ مِنْ كُلِّ مَاتَعْلَمُ وَأَسْتَعْفِرُكُ مِنْ كُلِّ مَاتَعْلَمُ وَأَنْتَ عَلاَّمُ الْغَيُوبِ هَأَللَّهُمَ الْغَيُوبِ هَأَللَّهُمَ الْعَيْوبِ هَأَللَّهُمَ الْعَيْوبِ هَأَللَّهُمَ الْعَيْوبِ هَأَللَّهُمَ الْرَحْنَى مِنْ زَمَانِي هَلْدَاوَإِحْدَاقِ الْفِيتَنِ (١٠ وَلَطَاوُلِ (١٠ أَوْ لَطَاوُلِ (١٠ أَعْمَلُوهِم اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَنْ عَلَيْ وَاسْتَضْعَافِهِم إِيّاكَ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُولِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّةُ اللللَّهُ اللَّهُ ا

(١)الجدضدالهزل الفان كلمايشفل العبد ويفتنهعن دينه ٣ والسر المراديه القلب والاعتمار الاتعاظ و والفكر حركة النفس في المعقولات أىالتأمل والتدبر فیها ۹ ووساوس السطان تزيينه النيات وسلطان تسلط وحكم A والفتن ما نفتن مه العمدو يشغلهعن آئوته و وقطاول ترفع ه ١ والحر أة الحسارة ١١ والعباذالحأ ٢٢ والحرز المكان pinalt

م و نور الا نوار نوره تعالى ؛ والشعاع الضوء المنتشر على الجسم المضيء ه والسر الامي المكتوم بان العبد والرب ٦ والا رار الاخسار بولسان حجتك أى صاحب اللسان المقيم لحجتك على خلقك (٨) العروس هنا العريس وهومن بن مكانه ومنفرد بالتعظم والاجلال کالملائ به وامام حضرتكأى امام أهل الوصول لقربك المعنوى ومشاهدتك بالساء لاالايصار ، الحل ماعداج م مكة والمدينة والحرمفيهما ماجعل له الشارع حادودا وأحكاما مخصوصة ويقال بالانفأ يضا ١ ١ والمشعر الحرام البناء الموجود بمزد لفة وهومن شعائر الدين المحترمة أي علاماته

جَمِيعِ خَلْقَكَ حَتَّى تُبَلِّغَني أَجلِي مُعَافًى (١) \* أَللَّهُمْ صلُّ على مُحمِّد وعلى آلِ مُحمِّد عَدَدَ مَنْ صَلَّى عَلَيْهِ وَصَلِّ عَلَى مُحَمِّد وَعَلَى آلِ مُحَمِّد عَدُدَ مَنْ كُمْ يَصَلِّ عَلَيْهِ وَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدِ كَمَا تَنْبَغَى (٢) الصَّلَاةُ عَلَيْهِ وَصَلَّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى ٱلْمُحَمِّدِ كَمَاتَجِتُ الصَّلَاةُ عَلَيْهِ وَصَلِّ عَلَى مُحَدِّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَدِّد كَا أَمَرْتَ أَنْ يُصَلِّم عَلَيْهِ وَصَلَّ عَلَى مُحَمِّدِ وَعَلَى آلِ مُمَّد الَّذِي نُورُهُ مِنْ نُورِ الأَنْوَارِ (٣) وَأَشْرَقَ بشُماع (٤) بِسرِّهِ (٥) الأُسْرَارُ \* أَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَّدِ وَعَلَى آلِ مُحَّدِ وَعَلَى أَهْلَ يَيْنِهِ الأَبْرَارِ (٦) أَجْمَعِينَ \* أَلَّهُمَّ صَلَّ عَلَى مُحَدِ وَعَلَى آلِهِ بَحْرُ أَنْوَارِكُ وَمَعْدِنِ أَسْرَاركُ ولسان حُجَّتَكُ (٧ وعَرُوس (٨) مَمْلُكُتِكَ وَإِمامِ حَضْرَتِكَ ( أُوَخَاتُم أُنْبِيا لِكُ صَلَاةً تَدُومُ بِدُوامِكَ وَتَبْقَىٰ بِبَقَانُكَ صَلَادً تُرْضِيكَ وَتُرْضِيهِ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِينَ وأَلِلْهُمَّ وَبَّا لَحْلِّ (١٠) وَالْحَرَامِ وَرَبِّ الْمُشْعَرُ (١١)

الحرام ورك البيت الحوام (١) ورك الفكن (٢) وَالْقَامِ (٣) أَ بْلِغُ لِسَيِّدِنَا وَمَوْلَانًا مُحَّدِمِنَّا السَّلامَ \* أَلْهُمْ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانًا مُحَمَّد سَيِّد الأُوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ \* أَلَاهُمُ صَلِّ على سَيِّدنا وَمَوْلَانًا كُمُّد فِي كُلِّ وَقْتٍ وَحِينٍ \* أَللَّهُمَّ صَلِّعلَى سَيِّدِ نَاوَمَو ُلانَا مُحَّدِ فِي اللَّهُ الْأَعْلَى (1) إِلَى يَوْمِ الدِّينِ \* أَللَّهُمَّ صَلِّ على سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَدِّ حَتَّى تُوثَ الأَرْضَ (٥) وَمَنْ عَلَيْهَا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِيْنَ \* أَللَّهُمَّ صَلِّعلَى سَيِّدِنا مُحَمِّدِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَيْتَ على إِرْ اهِمَ إِنْكَ حَبِيدٌ تَجِيدٌ وَبِارِكُ على تُخُدِ النَّيِّ الأُمِّي كَمَا بِارَكْتَ عَلَى إِبْرُاهِمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ عَجِيدٌ \* أَلْهُمْ صَلَّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَدِّدِ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَدِّد عَدُدُماأً عاطَ بِهِ عِلْمَاتُ وَجَرِي بِهِ قَلْمُكُ (٦) وَسَبَقَتَ بهِ مَشْيِئْتُكُ وَصَلَّتْ عَلَيْهِ مَلاِّئْكُنَّكَ صَلاَّةً دَاعَّةً بدُوامِكُ بِاقِيةً بِفَضَاكِ وَإِحْسَانِكَ إِلَى أَبَدِ الْأَبَدِ أَبَدًا لَا بِهَايَةَ لِابَديَّتِهِ وَلا فَنَاءَ لِدُ ثُمُومِيَّتِهِ \* أَللَّهُمَّ

(١)والبيت الحرام الكعنة وكلهاذات جمة مرعدة شرعا ٧ والركن الحرالاسود سوالمقام مقام اراهم عليه السلام رهو الحر الموجوديه أر أقدامه الى الآن وهوالذي كان يقف علمه حان ني الكعبة فبرتفع بارتفاعه وينحفض بانخفاضه وهومن الآيات السناتأي المخزات الظاهرات ع والمد الاعلى الملائكة ومعنى الملا شر اف الناس (٥) زن الارض أى تسبق بعدفناء أهلهاجمعا ٢ والقلم جسم عظيم نوراني خلقه الله تعالى وأمره بكتابة ما كان وما يكون

(١) أحصاه جع عده و وكتابك هو اللوح المحفوظ المكتوب فيه ما كان وما يكون 4 eaglibuneil (٤) نفاتممنت أى تعلقت مقدرته تعالى من المكات تعلق الاعاد والاعدام ووخصصته ارادتك أى نعلقت به ارادته تعالى تعاق التخصص فهی تخصص کل عكن بعض ما محوز alc

صلِّ على سيِّدنا مُحِّد وعلى آل سيِّدنا مُحِّد عدد ما أَعاطَ به عِلْمَاتُ وَأَحْصاهُ كَتَابُكُ وَشَهِدَتْ به مَلائكتَكَ وَأَرْضَ عَنْ أَصْعَابِهِ وَأَرْحَمْ أُمَّتُهُ إِنَّكَ مَيدْ مُعِيدٌ \* أَلَاهُم صَلَّ عَلَى مُحَدِّد وَعَلَى آلِ مُحْدِ وَعَلَى جَمِيعِ أَصْحَابِ ثُحُمَّد \* أَللَّهُمَّ صَلَّ عَلَي مُحَمَّد وَعَلَى آلِ مُحَمَّد كَمَا صَلَيْتَ عَلَى إِبْرُاهِيمَ وَبَارِكُ ٱللَّهُمَّ علِّي تُحَدِ وَعلى آلِ تُحَدِّدُ كَمَا بِازَكْتَ على إِبْرَاهِيمَ وَعلَى آل إِبْرَاهِمَ فِي الْمَالِمُنَ إِنْكُ حَمِيدٌ مَعِيدٌ \* أَلَهُمُ صَلِّ عَلَى سَيِّدُنَا وَمَوْلَانًا مُحَمَّدُ عَدُدُ مَا أَحَاطُ بِهِ عِلْمُكُ \* أَلَامُمُ صَلِّ عَلَى سَيِّدُنَا وَمَوْلَانَا كُمِّد عَدُدَ ما أَحْماهُ (١) كَتَابُكُ (٢) \* أَلَاهُمُّ صَلِّ عَلَى سَيِّدُنا وَمَوْلَانَا (٣) مُحَمِّد عَدَدَمَا نَقَذَتْ (١) بِهِ قُدْرَتُكُ \* أَلِهُمْ صلِّ على سيِّدنا وَمَوْلانا مُحَد عَدُدُ ماخصَصَتُهُ إِرَادَتُكَ \* أَللُّهُمَّ صِلَّ عِلَى سَيِّدِناوَمَوْ لَانا مُحَدِّدَة ماتَوَجَّةُ إِلَيْهِ أَمْرُكُ وَنَهِيكَ \* أَللَّهُمُّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنا وَمَوْ لَانَا كُمِّد عَدُدُ مَاوَسِعَةُ سَمْعَكُ \* أَلَاهُمَّ صَلَّ

على سَيِّدنا وَمَوْلَانا مُحمَّد عَدُدَما أَحاطَ به نَصَرُكُ أَلْهُمْ صَلَّ عَلَى سَيَّدِنَا وَمَوْلَانًا مُحْدَعَدُ دَمَاذَ كَرَهُ الذَّا كِرُونَ \* أَلَاهُمْ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَدِّد عَدُدُ مَاغَفُلُ عَنْ ذَكُرِهِ الْعَافِلُونَ \* أَلَكُمُ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا كُمِّد عَدَدَ فَطُر الْأَمْظَارِ \* أَللَّهُ مَ صلِّ على سَيِّدنا وَمَوْلانا مُحَدِّدَا وْرَاق الأَشْعار أَللُّهُمُّ صَلُّ عَلَى سَلَّمَا وَمَوْلانًا مُخَدُّ عَدُدُ دُواتً القِفَارِ \* أَلَّهُمْ صَلَّ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْ لَانَا تُجَّدُ عَدَدً دُواَبِّ البحارِ \* أَللُّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِناوَمُو لَالْاَعُمِّد عَدَّدَ مِياهِ الْبِحارِ \* أَللَّهُمُّ صَلَّ عَلَى سَيِّدُنَا وَمَوْلَانَا مُحَدِّعَدُدُ مِا أَظْلُمُ عَلَيْهِ ٱللَّيْلُ وَأَصَاءَ عَلَيْهِ النَّهَارُ أَلْهُمُ صَلَّ على سُيِّدِنَا وَمَوْلَانَا كُمَّدِ بِالْغُمْدُولِ وَالْأَصَالِ (٢) \* أَلَاهُمُ صَلَّ على سَيِّدِنَا وَمَوْلَانا تُحَدِّد عدُدُ الرِّمالِ \* أَلَّهُمَّ صَلِّ على سَيِّدِنا وَمَوْلَانا مُكَّد عَدُدُ النِّساء وَالرِّجالِ \* أَللَّهُمَّ صَلَّ عَلَى سَيِّدِنا وَمَوْلانًا مُحَدِّد وَمَنَاءَ نَفْسِكُ \* أَللَّهُمْ صَلِّ عَلَى سَيِّدُنَا

(۱) الفدة ما بين طلوع الفجر وطاوع الشمس والآصال جع أصيل وهومن المصر الى الفروب (۱) مداد كلماتك أى صلاة لانهاية لهالان كلمات الله لا تتناهى (۲) كاشف الغمة من يلها وهي النم والهم في حياته بالالتجاء اليه و بعدموته (۹۲) بالاستغاثة به وفي الآخوة

سفاعته صلى الله عليه وسلم ٤ بجلى ظلمة الكفرأى كاشفيا بنورالاعان عومولى النعامة معطيها ونعمه التي أولاها Kain Kish ek تحد صلى الله عليه وساره ومؤتى الرحة بل هو عين الحة صلى الله علمه وسل قال تعانی وما أرحلناك الارحة للعالمان والمورود رده المؤمنون بعدا نصرافهمون المحشر ٧ المقام الحمودشفاعته العظمي في الحشر صلى الله عليه وسلم by Salvo Kelyl الاولون والآخ ون 1 اللواء العلروهو لواء الحد الذي يكون

وَمَوْ لَانَا مُحَدِّدُ مِدَادَ كَامَاتِكَ (١) و أَلَامُ صَلَّ على سَيِّدُنَا وَمَوْلَانًا مُحَّدِ مِلْ أَسَمُواَتِكُ وَأَرْضَكُ مِأْ اللَّهُمَّ صلِّ على سَيِّدُنَا وَمَوْلَانًا مُحَّدِ زِنَةَ عَرْشُكُ \* أَللَّهُمْ صَلِّ عَلَى سَيِّدُنَا وَمَوْكُانًا تُحَدِّد عَدُدَ تَخْلُوقَاتِكُ ﴿ أَلَّهُمْ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانا مُحْدِأَ فَضَلَ صَلُواتك أَلْلَهُمْ صَلِّ عَلَى نَيِّ الرَّهُمَ وَأَلَّهُمْ صَلِّ عَلَي شَفِيعِ اللُّمةِ \* أَلْكُمْ صَلِّ عَلَى كَاشِفَ الْغُمَّةُ (٢) \* أَلْكُمْ الْغُمَّةُ صَلِّ عَلَى مُجْلِي الثَّلَامَةِ (٣) \* أَللَّهُم صَلِّ عَلَى مُولِي (١) النَّعْمَةُ وَ أَلَامُمْ صَلِّ عَلَى مُؤْتِي الرَّحْمَةِ (٥) أَلْلُهُمْ صلِّ على صاحب الحوَّض المُورُود (٦) \* أللهم اللهم الله على صاحبِ المُقامِ الْمُعْمُودِ (٧) • أَللَّهُم صَالَّ على صاحب اللُّواءِ المُعْفُودِ (١) \* أَللَّهُ مَ صَلَّ على صاحب المكانِ المُشهُودِ (١) \* أَللَهُم صَلَّ على المُوْصُوفِ بِالْكُرُمِ وَالْجُودِ \* أَلَكُمُ صَلَّ عَلَى مَنْ هُوَ فِي السَّماءِ مُمُودٌ وَفِي الأَرْضِ مُمَّدُّ وَ أَلَّهُمْ صَلِّ

تحته آدم فن دونه يوم القيامة وعقد العلم أن يشدعى رأس رمح ونحو دليسقى منشورا به والمكان المشهودة كراه الشارح الفاسى محلات كشيرة في الدنيا والآخرة كون فيها مكانه أى مكانت

على صاحبِ الشَّامَةِ (١) و أَللَّهُمَّ صَلَّ على صاحب الْعَلَامَةِ \* أَلَاهُمُ صَلِّ عَلَى الْمُوصُوفِ بِالْكُرَامَةِ \* أَلَّهُمْ صَلِّ عَلَى الْخَصُوصِ بِالرَّعَامَةِ (٢) \* أَلَّهُمْ صَـِلٌ على منْ كَانَ تُظِلُّهُ الْفَمَامَةُ ﴿ أَلَّهُمَّ صَلَّ على مَنْ كَانَ يَرَى مَنْ خَلْفَةُ كُمَا يَرَى مَنْ أَمامَةُ \* للهُمْ صَلِّ عَلَى الشَّفِيعِ الْمُشْفَعَ يَوْمَ الْقِيامَةُ أَلْلَّهُمْ صلِّ على صاحب الضّراعة (٣) ﴿ أَللَّهُ مَ صُلُّ على صاحب الشَّفَاعَةِ وأَللَّهُمُّ صَلِّ على صاحب الْوَسِيلَة (٤) أَلْهُمُ صَلِّ على صاحب الْفَضِيلَةِ (٥) \* أَلَاهُمُ صَلِّ على صَاحِبِ الدُّرجَةِ الرَّفيعَةِ \* أَللَّهُم مَل على صَاحِبِ الْمُرَاوَةُ (٦) \* أَلَهُم مَالٌ على صَاحِب النَّعْلَيْنِ ﴿ أَلَاهُمْ " مَثَلِ عَلَى صَاحِبِ الْحُجَّةِ (٧) ﴿ أَلَاهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ صلُّ على صاحب النُّرُ هان ؛ أُللُّهُمَّ صَلِّ على صاحب السَّلْطَانِ (٨) \* أَلَهُمُ صَلِّ عَلَى صَاحِبِ التَّاجِ (٩) أَلَهُمْ صَلِّ عَلَى صَاحِبِ الْمُعْرَاجِ (١٠) وَأَلَاهُمْ صَلِّ على صَاحِبِ الْقَضِيبِ (١١) \* أَللَّهُمُّ صَلِّ على رأكِب

ومنزلته مشهودة الخلق صلى الشعليه وسلم (١)الثامة مى خاتم النبوة بين كتفيه صلى الله عليه وسلروهي علامة على نبوته عليه الصلاة والسلام به والزعامة الرياسة موالضراعة الخضوع للة تعالى (ع) والوسيلة أعلى منزلة في الحنية والفضلة منزلة علية أيضا وكذلك الدرحة الرفسة والحراوة العصا ٧ والحة الدلسل وكذلك الرهان بروالسلطان السلطة والرياسة المطلقة فهوصلي الله عليه وسلرسلطان النبيين والخلق أجعين به والتاج العامة ٥٥ والعسراج

عروجه الى السهاء ومأفوقها صلى الله عليه وسلم ١١ والقضيب السيف النجيب

(١) والنجيب خل الابل ٢ والبراق الدابة التي ركبهاليسلة الاسراء من مكة الى المدينة عوالسبع الطباق الدموات طبقة فوق طبقة (٦٥) ٤ الجذع ساق النخلة الذي

كان يخطف في جانبه ويتسكئ عليه صلى الله عليه وسلم فلم صنع المنبرفارقه فين الجدع بصوت عال اسمعه كل الحاضر بن فاء وضمه حتى سكتوهى من أكبر معزاته الثابتةفي الاحاديث الصحيحه صلى الله عليه وسلم و وطير الفلاة هو حرة استحارته صلى الله عليه وسلم حان أخذوا فراخها فأمرهم فأرجعوها ٩ وتشفق المه الفزالة طلبت منه أن يحل وماقها ففعل فأرضعت أولادها ورجعت فأمي صاحبها فأطلقها

النَّحِيبِ (١) \* أَلْلَهُمَّ صَلِّ عَلَى رَاكِبِ الْبُرَاقِ (٢) أَلْهُمُ صَلِّ عَلَى مُخْتَرِقِ السَّبْعِ الطَّبَاقِ (٣) \* أَلْهُمُ صَلِّ على الشَّفيع في جَمِيع الأنام \* أَلَهُمْ صَلِّ على مَنْ سَبَّحَ فِي كُفِّهِ الطَّعَامُ \* أَلَهُمَّ صَلَّ على مَنْ بَكِي إِلَيْهِ الْحَدْعُ ( ) وَحَنَّ لِفِرَاقِهِ \* أَلَاهُمُ صَلَّ على مَنْ تَوَسَّلَ بِهِ طَيْرُ الْفَلَاةِ (٥) \* أَلَاهُم صَلَّ على مَنْ سَبَّحَتْ في كَفِّهِ الْحُصاةُ \* أَلَاهُمْ صَلِّ على مَنْ تَشَفَّعُ (٦) إِلَيْهُ الطَّنِّي بِأَفْصَحَ كَالُمِ \* اللَّهُ مَ صَلِّ على مَنْ كَلَمَةُ الضَّ فِي الْمُعَالِمِ مَعَافِمُ عَلَيْهِ مِعَافِمَ الْحَالِمِ الاعلام (١) \* أللهم صَل على البشير (٩) النَّذير أَلَّهُمْ صَلِّ عَلَى السِّرَاجِ المُنبِ وَ اللَّهُمُ صَلِّ عَلَى مَنْ شُكَى إِلَيْهُ البَعِيرُ \* أَللَّهُمُّ صَلِّ عَلَى مَنْ تَفَجَّرُ مِنْ نَيْنِ أَصَابِعِ إِلَمَاءُ النَّمِيرُ (١٠) \* أَلَكُمُ صَلَّ عَلَى الطاهِر المطهر ، اللهُمَّ صَلِّ على نُورِ الأنوارِ ،

( ۵ - دلائل ) ۷ والضبخاطب النبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة في حديث طويل وهو حيوان على شكل الحردون الاانه كبير ۸ والاعلام الجبال شبه بهم الصحابة لجلالتهم ووقارهم به البشارة الاخبار بمايسووالندارة التحذير بمايسوء (۱۰) المغير العذب

أَلَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مَن أَنْشَقَّ لَهُ الْقَمَرُ \* أَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى الطّيِّبِ المُطيِّبِ \* اللَّهُمُّ صَلِّ على الرَّسُولِ المقرَّبِ أَلْلَهُمَّ صَلِّ عَلَى الْفَجْرِ السَّاطِعِ \* أَلِلَّهُمَّ صَلِّ عَلَى النَّجْمِ الثَّاقِبِ (١) \* أَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى الْعُرْوَةِ (١) الْوُثْقِيلُ أَلَهُمَّ صَلَّ عَلَى نَذِيرِ أَهْلِ الأَرْضِ \* أَللهُمَّ صَلِّ على الشَّفِيعِ يَوْمَ الْعَرْضِ ﴿ أَلَّهُمَّ صَلِّعَلَى السَّاقِ لِلنَّاسِ مِنَ الْحَوْضِ \* أَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى صَاحِبِ لِوَاء الحُمْد \* أَللهُمَّ صلِّ على المُسَمِّر عَنْ ساعِد (" الجدِّ أَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى الْسَنْعُمْلِ فِي مَرْضَا تَكَ عَايَةً الْحُهُد (٤) أَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى النَّبِيِّ الْحَاتِمِ \* أَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى الرَّسُولِ الْخَاتِمِ \* أَلَهُمُ صَلِّ عَلَى المُصْطُفِي الْقَاتُمِ (٥) أَلَّهُمَّ صَلِّ عَلَى رَسُو لِكَ أَبِي الْقَاسِمِ \* أَلَّهُمَّ صَلِّ على صاحب الآيات (٦) \* أللهُم صَلِّ على صاحب الدُّلَالَاتِ \* أَللهُم مَلِّ على صاحبِ الإشاراتِ أَللهُمُ صَلِّ على صاحبِ الْكُرَاماتِ \* أَللَّهُمُّ صَلِّ على صاحب الْعَالَماتِ \* أَللَّهُم صَلِّ على صاحب

(١)والثاقب الذي شق الظلام بضوئه ٢ والعروة موضع الاستمساك والوثق القوية ب الساعد مابين المرفق والرسغ رهو المفصل الذي يلى الكف ويشمر عنه من اجتهدفي عمل عوالحدالا حتهاد والحهد الطاقة ه والقائم المعناه القائمبالحق وطاعة الحق سيحانه وتعالى ٢ والآيات وما بعدها كالهاالمرادمادلائل نبوته ومعجزاته صلى الله عليه وسلم

(۱)الاوزارالدنوب (۲)الابرارالاخيار الْبَيِّنَاتِ \* أَلْهُم صَلِّ عَلَى صاحبِ المُعْجزاتِ \* أَلْهُمَّ صَلِّ عَلَى صَاحِبِ الْخُوَارِقِ الْعَادَاتِ \* أَلْهُمُّ صَلَّ عَلَى مَنْ سَلَّمَتْ عَكَيْهِ الأَحْجَارُ \* أَلَاهُمْ صَلَّ على مَنْ سَحَدَتْ بَيْنَ مَدَيْهِ الْأَشْعَارُ \* أَلْلَهُمْ صَلَّ عَلَى مَنْ تَفَتَّقَتْ مِنْ نُورِهِ الأَزْهَارُ \* أَللَّهُمَّ صَلِّ على مَنْ طَابَتْ بِبُرَكْتِهِ النَّمَارُ \* أَللَّهُمْ صَلَّ علَى مَن أَخْضَرَّتْ مِنْ بَقِيةً وَضُونُهِ الْأَشْحَارُ \* أَلَّهُمَّ صَلِّ على مَنْ فاضَتْ مِن أُورِهِ تَجِيعُ الأَنْوَارِ \* أُلَّهُمْ صَلَّ عَلَى مَنْ بِالصَّلَاةِ عَلَيْهِ تَحَطَّ الْأُوزَارُ(١) أَللهُمْ صَلِ عَلَى مَنْ بِالصَّلاةِ عَلَيْهِ تُنَالُ مَنَازِلُ الأنوار (٢) \* أللهُمَّ صَلَّ على مَنْ بالصَّلاة عليه يُوْحَمُ الْكِبِارُ وَالصِّفَارُ \* أَلَّهُم صَلَّ عَلَى مَنْ بِالصِّلاةِ عَلَيْهِ نَتَنَعُمْ فِي هَذِهِ الدَّارِ وَفِي تِلْكَ الدَّارِ أَلْلُهُمْ صَلِّ على مَنْ بِالصَّلاةِ عَلَيْهُ تُنَالُ رُحْمَةُ الْمَزْ بَرْ الْفَفَّارِ \* أَلَاهُمَّ صَلَّ عَلَى الْمُنْصُورِ الْمُؤَيَّدِ \* أَلَكُمُ صَلَّ عَلَى الْخُتَارِ المُحَدِ \* أَللهُم صَلَّ عَلَى

سَيِّدُنَا وَمَوْ لَانَا مُحَمِّدُ \* أَللَّهُمْ صَلِّ عَلَى مَنْ كَانَ إِذَا مَشْى فِي الْبَرِّ الأَقْفَر تَمَلَّقَتِ الْوُحُوشُ بأَدْيالِهِ أَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّمْ تَسْلِياً وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمَينَ \*

### ابْتِدَادُ الرُّبْعُ الثَّانِي

الحمد لله على حلمه أعد علمه وعلى عفوه لعد قُدْرَتِهِ \* أَللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْفَقْرِ إِلَّا إِلَيْكَ وَمِنَ ٱلذُّلَّ إِلَّا لَكَ وَمِنَ الْخُوفِ إِلَّا مِنْكَ وأَعُوذُ بِكَ أَنْ أَقُولَ زُورًا (١) أَوْ أَعْشَى نُفُورًا أَوْ أَكُونَ بِكَ مَغْرُ ورًا وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَمَاتَة الأَعْدَاءِ (٢) وَعُضَالِ الدَّاءِ وَخَيْبَةِ الرَّجاءِ وَزُوَالِ النِّعْمَةِ وَفُحاءَة النَّقْمَة (٣) وَأَللَّهُمَّ صَلَّ عَلَى سَيِّدِنا مُحَدِّو سَلَّمْ عَلَيْهِ وَأَجْزِهِ عَنَّا مَاهُوَ أَهْلُهُ حَسِبَكَ « ثلاثًا » \* أُللُّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا إِبْرَاهِمَ وَسَلَّمْ عَلَيْهُ وَأَجْزِهِ عَنَّا مَاهُوَ أَهْلُهُ خَلِيكَ « ثَلاثًا » \* أَلَهُمْ صَلَّ

(١) الزورالكذب وأغشى آتى والفحور الخروج عن طاعة اللة تعالى ومغرورا أىلاأكون بامهالك لى مخدوعا بل أكون دائما خانفا منك وغرمفتر بامهالك وعدم تعيدل عقو بتك على الذنوب ب شاتة الاعداء فرحهم بالمسية والداء العضال هـ والذي اشتد وأعجز الاطباء م وفاءة النقامة صوبها بغتة

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَدِّدُ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَدِّدٍ كَا صَلَّيْتَ وَرَجْتَ وَبَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ فِي الْمَالِمَينَ إِنَّكَ حَيِدٌ عَدَدَ خَلُقِكَ وَرَضَاءَ نَفْسِكَ وَزِنَهُ عَيْدٌ عَدَدَ خَلُقِكَ وَرَضَاءَ نَفْسِكَ وَزِنَهُ عَيْدٌ عَدَدَ خَلُقِكَ \* أَلَاهُم صَلِّ عَلَى سَيِّدُنا عَرْشَكَ وَمِدَادَ كَلَمَانِكَ \* أَلَاهُم صَلِّ على سَيِّدُنا عُمِّدٍ عَدَدَ مَنْ مَنْ صَلَّ عَلَيْهِ \* أَلَاهُم صَلِّ على سَيِّدُنا مُحَدِّدُ مَنْ لَمْ يُصلِّ عَلَيْهِ \* أَلَاهُم صَلِّ على سَيِّدُنا مُحَدِّدُ مَنْ مَنْ عَلَيْهِ \* أَلَاهُم صَلِّ على سَيِّدُنا مُحَدِّدً مَنْ مُحَدِّدُ مَاصُلِّى عَلَيْهِ \* أَلَاهُم صَلِّ على سَيِّدُنا مُحَدِّدً كَا هُو أَهْلُهُ \* أَلَاهُم صَلِّ على سَيِّدُنا مُحَدِّدً كَا هُو أَهْلُهُ \* أَلَاهُم صَلِّ على سَيِّدِنا مُحَدِّدً كَا هُو أَهْلُهُ \* أَلَّهُم صَلِّ على سَيِّدِنا مُحَدِّدً كَا هُو أَهْلُهُ \* أَلَاهُم صَلِّ على سَيِّدِنا مُحَدِّدً كَا هُو أَهْ لُهُ \* أَلَّهُم صَلِّ على سَيِّدِنا مُحَدِّدً كَا هُو أَهْ لُهُ \* أَلَهُم صَلِّ على سَيِّدِنا مُحَدِّدً كَا هُو أَهْ لُهُ \* أَلَّهُم صَلِّ على سَيِّدِنا مُحَدِّدً كَا هُو أَهْ لُهُ \* أَلَّهُم صَلِّ على سَيِّدِنا مُحَدِّدً كَا مُو أَهْ لُهُ \* أَلَّهُم صَلِّ على سَيِّدِنا مُحَدِّدً كَا مُو أَهْ لُهُ \* أَلَّهُم صَلِّ على سَيِّذِنا مُحَدِّدً كَا مُو أَهْ لُهُ \* أَلَّهُم صَلِّ على سَيِّذِنا مُحَدِّدً كَا مُو أَهْ لُهُ \* أَلَّهُم صَلَّ على سَيِّذِنا مُحَدِّدً كَا مُو أَهْ لُهُ \* أَلَاهُم صَلَّ على سَيِّدِنا مُحَدِّدً عَلَى مَا مُعْ فَى الْهُ عَلَيْهُ \* أَلَاهُم صَلَّ على سَيِّذِنا مُحَدِّدًا مُعْ فَى اللَّهُ مُ أَلَّهُمْ صَلَّ على سَيِّذِنا مُعْ فَى الْمُعْ فَى الْمُوافِقُ مَا اللّهُمْ صَلَّ على اللّه مُعْ فَى الْمُعْ فَا فَالْمُ مُو اللّه مُعْ فَا فَا اللّهُ مُ أَلَاهُ مُو اللّه مُعْ فَا فَا مُعْ فَا فَا مُعْ فَا فَا فَا مُعْ فَا فَا مُعْ فَا فَا مُعْ فَا فَا فَا مُعْ فَا فَا فَا مُعْ فَا فَا مُعْ فَا فَا مُعْ فَا فَا مُعْ فَا فَا فَا فَا مُعْ فَا فَا فَا مُعْ فَا فَا مُعْ فَا فَا مُعْ فَا فَا مُعْ فَا ا

# الْحِزْبُ الثَّالِثُ فِي يَوْمِ الأَرْبَعاء

أَللَّهُمْ صَلِّ عَلَى رُوح سِيِّدِنَا مُحَدِّدٍ فِي الأَرْوَاحِ وَعَلَى خَبْرِهِ فِي الْقُبُودِ وَعَلَى خَبْرِهِ فِي الْقُبُودِ وَعَلَى خَبْرِهِ فِي الْقُبُودِ وَعَلَى خَبْرِهِ فِي الْقُبُودِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّمْ \* أُللَّهُمَ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا فَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّمْ \* أُللَّهُمَ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا فَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّمْ \* أُللَّهُمَ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا فَعَلَى اللَّهُمُ مَّ صَلِّ عَلَى عَلَى اللَّهُمُ مَّ صَلِّ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ مَ صَلَّ عَلَى اللَّهُ مَ صَلًا عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَ صَلًا عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلِيْلِيْ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللللْهُ اللَّهُ الللْهُ اللْعُلِمُ اللللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللْهُ الللْهُ اللْعُلْمُ اللْعُلِمُ اللْعُلِمُ اللْعُلِمُ الللْعُلِمُ الللْهُ اللَّهُ الللْعُلِمُ اللْعُلِمُ الللْعُلِمُ اللْعُلِمُ الل

سَيِّدنا مُحَمِّد كُلُّمَا عَفَلَ عَنْ ذكره الْفَا فِلُونَ \* ٱللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ النَّنَّيِّ الأُمِّيِّ وَأَزْوَاجِهِ أُمَّاتَ المؤمنينَ وَذُرِّيَّتُه وَأَهْلِ بَيْنَهِ صَلاَّةً وَسَلاَمًا لَا يُحْصَى عَدَدُهُمَا وَلَا يُقْطَعُ مَدَدُهُما \* أَالَّهُمَّ صَلِّ على سيِّدنا مُحمِّد عَدَدُ ما أَحاطَ به عِلمكُ وَأَحْسَاهُ كتابُكَ صَلاَّةً ذَكُونُ لَكَ رِضَاةً وَلِحَقِّهِ أَدَاةً وَأَعْطِهِ الْوَسِيلةَ وَالْفَضِيلَةَ وَالدَّرَجَةَ الرَّفيعَةَ وَٱ بِعَثْهُ ٱللَّهُمُّ الْقَامَ الْحُمُودَ الَّذِي وَعَدْثَهُ وَأَجْزِهِ عَنَّاماهُوَ أَهْلَهُ وَعَلَى جَمِيعٍ إِخْوَانِهِ مِنَ النَّبِيِّنَ وَالصِّدِّقِينَ وَالشُّهُدَاءِ وَالصَّالِحِينَ \* أَللُّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنا مُمَّد وَأَنْوِلْهُ الْمُنْزَلَ الْقَرَّبَ يَوْمَ الْقِيامَة \* أَلَّهُمَّ صَلِّ على سَيِّدُنا مُحَدِّ ٱللَّهُمَّ نَوِّجُهُ بِنَاجِ الرِّضَا (١) وَالْكُرَامَةِ \* أَلَهُمُ أَعْطِلْسَيِّدِ نَاكُمِّداً فَضَلَ مَاسَأَلُكَ لِنَفْسِهِ وَأَعْط استِيِّدُنا مُحَمِّد أَفْضَلَ ماسَأَلُكَ لَهُ أَحَدُ مِنْ خَلْقُكَ وَأَعْطِ لِسَيِّدِنَا ثُحُمِّد أَفْضَا مَا أَنْتَ مَسْثُولٌ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيامَةِ \* أَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى

(۱) تاجاضا أى الرضاالشبيه بالتاج بحيث يكون ظاهرا مشاهدا للجميع

سَيِّدُنَا مُحَمِّدُ وَآدُمَ وَنُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى وَمَا بَيْنَهُمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالمرْسِكِينَ صَاوَاتُ الله وَسَلَامُهُ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ \* أَلْهُمْ صَلِّ عَلَى أَبِينَا آدَمَ وَأُمِّنَا حَوَّاءَ صَلاةً مَلائكَتَكُ (١) وَأَعْظَهِما مِنَ الرِّضُوانِ حَتَّى تُرْضِيَهُما وَأَجْزِهِمِ اللَّهُمَّ أَفْضَلَ ماحازَيْتَ به أَبَّا وَأُمَّا عَنْ وَلَدَّمْما \* أَلَّهُم صَلِّ على سيِّدنا جبريل وميكائيل وإسرافيل وعز رائيل وَحَمَلَةِ الْعَرْشُ وَعَلَى اللَّاثِكَةِ وَالْقَرُّ بِينَ (٢) وَعَلَى جَمِيعِ الانبياء والمرسكين صاواتُ الله وسلامهُ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ « ثلاثًا » أَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدُنا مُحَدِّد عَدُدُ ما عُلِمْتُ وَمِلُّ ما عَلَمْتَ وَزِنَّهُ ما عَلَمْتُ وَمدَّادً كَلَّمَا وَكُ \* أَلَّهُمَّ صَلِّ على سَيِّدُنا مُحَدِّد صَلاةً مَوْصُولَة بِالْمَزِيدِ \* أَلْلَهُمُ صَلِّ على سَيِّدِنا مُخَدِّصَلاةً لَا تَنْفَطَعُ أَبِدَ الْأَبَدِ وَلَا تَبِيدُ (٣) أَلَامُمُ صَلِّ على سَيِّدُنَا مُحَد صلاتَكَ التي صليت عليه وسلم على سَيِّدِنَا مُحْمِدِ سَلَامَكَ الَّذِي سَامْتُ عَلَيْهِ وَأَجْزِهِ

(۱) صلاة ملائكتك أى مشل صلاتكتك على مسلائكتك ٢ والمقربين هم سادات الملائكة ۴ تبيد تنقطع فهو تأكيد وأبد الابد آخر الدهر عَنَّا مَاهُو َ أَهُلَّهُ \* أَلَّهُم مَلِّ على سَيِّدُنا مُحَّد صلاةً تُوْصَيكُ وَتَوْصَيه وَتَوْضَى مِا عَنَّا وَاجْزِه عَنَّا مَاهُو أَهْلُهُ \* أَلَّهُمْ صَلَّ عَلَى سَيِّدِنا كُمَّد بَحْر أَنْوَارِكُ وَمَعْدِنِ أَسْرَارِكَ وَلِسَانَ حُجَّنَكَ (١) وَعَرُوس مَلْكُنْكُ (٢) وإمام حَضْرَتك (٣) وَطراز مُلْكِكُ (اللهِ وَخَزَاتُن رَحْمَتُكُ (٥) وَطَريق شريمَتِكَ مُلْكِكُ اللهِ وَخَزَاتُن رَحْمَتُكُ (٥) الْمُتَلَدِّدْ بِتَوْحِيدِكَ إِنْسَانِ عَنْ الْوُجُودِ (٦) وَالسَّبَ فِي كُلِّ مَوْجُودِ عَنْنِ أَعْيَانِ خَلْقَاكَ الْمُقَدِّم (٧)مِنْ نُورِ صَيَائِكَ صَالاًةً تَدُومُ بِدُوَامِكَ وَتَبَقُّ بِنَقَائِكَ لامنتهى لها دُونَ عامك صلاة تُرْضيك وَتَرْضيه وَتُوضَى بِهَا عَنَّا يَارَبُّ الْعَالِمَينَ \* أَلْلَهُمَّ صَلَّ عَلَى سَيِّدُنَا مُحَّدِ عَدُدُ مَافِي عِلْمِ اللَّهِ صَلَاةً دَائَّكَةً بِدُوامِ مُلْكِ اللهِ \* أَللهُمْ صَلَّ عَلَى سَيِّدِنا مُحَّدِ كَمَا صَلَّيْتَ على سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ وَبَارِكُ عَلَى سَيِّدِنَا تُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدُنَا مُحَدِّكُمَا مِارَكَتْ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ فِي الْمَالِكُن إِنْكُ عَمِيدٌ تَعِيدٌ عَدُدُ خُلُقِكُ وَرِضَاءَ

(١) لسان الحية أى كالسان الذي يقم الحجة على وحدة الله تعالى ٢ وعروس الملكة زينتها وملكها المنفر دفيهابالاحلال والتعظيم كالعروس م وامام حضرتك أى أهل حضرتك وهم الانساء والاصفياء أهل طاعته تعالى كاان أهل حضرة الملك خواصه ع وطراز ملكائ زينته كم ان الطراز بزين الثوب ٥ وخزائن رجتك جامع أنواع الرجة به انسان عانالوجودعل نوره الذي ينظر به ٧ المتقدم المخاوق نور من نورك قبل جمع الخاق

نَفْسِكُ وَزِنَةً عَرْشِكُ وَمدَادٌ كَلمَاتِكُ وَعَدُدُ ماذ كَرُكَ بِهِ خَلْقَكَ فِيهِ مَضَى وَعَدُدُمَاهُمْ ۚ ذَا كِرُ وَنَكَ بهِ فِيهَا بَتِي فِي كُلِّ سَنَةً وَشَهِرْ وَجُمُّعَةً وَيَوْمٍ وَلَيْلَةٍ وَسَاعَةً مِنَ السَّاعَاتِ وَشُمِّ وَنَفُس وَطَرْفَةً وَلَحْمَةً مِمِنَ الْأَبَدِ إِلَى الْأَبَدِ وَآبَادِ أَلَّذُنْيًا وَآبَاد الآخِرَةِ وَأَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ لا يَنْقَطَعُمُ أُولُهُ وَلَا يَنْفَدُ آخِرُهُ \* أَلَّهُمْ صَلِّ عَلَى سَيِّدُنَا مُحَّدِ عَلَى قَدْرِحُبَّكَ فِيهِ \* أَللَّهُمُّ صَلَّ عَلَى سَيِّدُنا مُحْدِعِلَى فَدْرِعِنا يَتِكُ به \* أَلْهُمُ صَلِّ عَلَى سَيِّدُنا مُمَّدِ حَقَّ قَدْرُ مُومَقَدًارِهِ أَلْهُمْ صَلَّ عَلَى سَيِّدُنَا مُحَدِ صَلاَّةً تُنْحَيْنًا بِهَا مِنْ تجميع الأهوال والآفاتِ (٢) وَتَقْضِي لَنَا بِهَا تَجْمِيعَ الحَاجاتِ وَتُطَهِّرُنا بِهَا مِنْ جَمِيعِ السَّيِّئَاتِ وَتَوْفَعُنَا مِا أُعْلَى الدَّرَحِاتِ وَتُبَلِّفُنَا مِا أَقْضَى الْعَاياتِ مِنْ جَمِيعِ الْحَيْرَاتِ فِي الْحَيَاةِ وَبَعْدُ الْمَاتِ اللَّهُمُّ صَلِّ على سَيِّدنا مُحمَّد صَلاةَ الرَّضٰي (٣) وَأَرْضَ عَنْ أَصْحَالِهِ وِصَاءَ الرَّضَى (١) \* أَللُّهُمَّ صَلَّ عَلَى سَيِّدِنا

(۱) عنابته تعالى به اهتمامه بأمره المقام مكانته وعاو منزلته صلى الله عليه وسلم الدى الله تعالى والبلايا به صلاة والبلايا به صلاة التى ترضيك ؛ رضاء الرضا أى الصالحة الرضاء مبالغة أى العده وارفعه

مُحَدِّ السَّابِقِ لِلْحَلَّقِ نُورُهُ وَرَحْمَةِ لِلْعَالِلَينَ ظَهُورُهُ عَدَدَ مَنْ مَضَى مِنْ خُلُقِكَ وَمَنْ لَقِي وَمَنْ سَعَدَ منهُمْ وَمَنْ شَوَ صَلاةً تَسْتَغُرُقُ الْعَدُّ وَتحيط بالحُدِّ صَلاَّةً لَا غَايَةً لَمَا وَلا مُنْتَهَى وَلَا ٱنقَضَاء صَلاّةً دَائِمَةً بدَوَامِكَ وَعَلَى آلَهِ وَصَعِبْهِ وَسَلَّمْ تَسْلَما مِثْلُ ذَلِكَ \* أَلْلَهُمْ صَلِّ عَلَى سَسِّدِنَا مُمَّدِ الَّذِي مَلَأْتَ قَلْبَهُ مِنْ جَلَالِكَ (١) وَعَيْنَهُ مِنْ جَمَالِكَ فَأَصْبُحَ فَرِحًا مُؤَيَّدًا مَنْصُورًا وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبُهِ وَسَلَّمْ تُسْلِيماً وَالْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى ذَلْكَ \* أَلَّهُمْ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّد عَدَدَأُ وْرَاق الزَّيْثُون وَجَمِيعِ النَّهَارِ \* أَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنا وَمَوْلانا أَحُمد عَدَدَ ما كانَ وَما يَكُونُ وَعَدَدَ ما أَطْلَمَ عَلَيْهِ ٱللَّيْلُ وأَصَاءَ عَلَيْهُ النَّهَارُ \* أَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنا وَمَوْلَانَا مُمَّدِ وَعَلَى آله وَأَزْواَجِه وَذَرِّيَّنه عَدَداً نْفَاس أُمَّتِهِ وَأَلِلْهُمْ بِيرَكُهُ الصَّلَاةِ عَلَيْهِ أَجْعَلْنَا بِالصَّلَاةِ عَلَيْهِ مِنَ الْفَائْزِينَ وَعَلَى حَوْضِهِ مِنَ الْوَارِدِينَ

(١) جلالك عظمتك

الشَّارِبِينَ وَبِسُنَّتِهِ '' وَطَاعَتِهِ مِنَ الْعَامِلِينَ وَلَا تَعُلُ يَيْنَا وَيَنْهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ يَا رَبُّ الْعَالِمَينَ \* تَعُلُ يَيْنَا وَلِعَالِمِينَ الْقِيامَةِ يَا رَبُّ الْعَالِمَينَ \* أَلَحَمُدُ اللهِ وَاعْفِرْ لَنَا وَلِوَالِدِينَا وَلِجَمِيعِ اللَّسْلِمِينَ \* أَلَحَمُدُ اللهِ رَبُّ الْعَالِمَينَ \* أَلَحَمُدُ اللهِ رَبُّ الْعَالِمَينَ \* أَلَحَمُدُ اللهِ رَبُّ الْعَالِمَينَ \* أَلَحَمُدُ اللهِ الْعَالِمَينَ \* أَلَحْمُدُ اللهِ الْعَالِمَينَ \* أَلَحْمُدُ اللهِ الْعَالِمَينَ \* أَلَحْمُدُ اللهِ الْعَالِمَينَ \* أَلَحْمُدُ اللهِ الْعَالِمَينَ \* أَلَعْمُ اللهِ الْعَالِمَينَ \* أَلْعُلُولُ الْعَلْمُ اللهِ الْعَلْمُ اللّهِ الْعَلْمُ اللّهِ الْعَلْمُ اللّهِ الْعَلْمُ اللّهِ الْعَلْمُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّه

#### ابْنِدَاءُ الثُّلْثُ الثَّانِي

أَللهُم صَلَّ وَسَلِّمْ وَبارِكْ عَلَى سَيِّدِنا مُحَدِّ وَعَلَى اللهُمْ صَلَّ وَسَرَاجِ (٢) أُفْقِكَ وَسِرَاجِ (٢) أُفْقِكَ وَالْ سَيِّدِنا مُحَدِّ أَكْرَم خَلْقِكَ وَسِرَاجِ (٢) أُفْقِكَ وَأَفْضَلَ عَلَى اللَّكُوانِ وَأَفْضَلَ عَلَى اللَّكُوانِ صَلَاةً يَتَوَالَى تَكُر الرُها وَتَلُوحُ عَلَى الأَكُوانِ انْوَارُها \* أُللهُمْ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبارِكُ عَلَى سَيِّدِنا مُحَدِّ وَعَلَى اللَّكُوانِ انْوَارُها \* أُللهُمْ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبارِكُ عَلَى سَيِّدِنا مُحَدِّ وَعَلَى اللَّهُمُ مَا مَعْ وَعَلَى اللَّهُمُ وَاللَّهُ وَعَلَى اللَّهُمُ عَلَى اللهُمْ وَاللَّهُ وَعَلَى اللهُمْ عَلَى اللهُمْ وَاللَّهُ وَعَلَى اللهُمْ عَلَى اللهُمْ وَاللَّهُمْ وَاللَّهُمْ وَاللَّهُمْ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ عَلَى اللهُمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُ واللَّهُ وَاللَّهُ وَالْ

(۱) سنته أى شريعته فى القرآن والحديث صلى الله عليه وسلم السمس والا فق الناحية فهو صلى الله فاق وهي أقطار السموات والارض الاعتصام الاستمساك

الْكُرْ مَاءِ مِنْ عِبَادِكَ وَأَشْرَفِ النَّادِينَ لِطَرْق رَشَادِكَ وَسِرَاجٍ أَفْطَارِكَ وَبِلَادِكَ صَلَاةً لَا تَفْنَىٰ وَلَا تَمِيدُ (١) مُبَلِّقُنَا مِا كُرَامَةَ الَّذِيدِ \* أَلَاهُمَّ صَلِّ وَسَلَّمْ وَبَارِكُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحْمِّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدَنَا مُحْمَّدٍ الرَّفِيعِ مَقَامُهُ الْوَاحِبِ تَعْظِيمُهُ وَأَحْتَرَامُهُ صَلاَّةً لَا تَنْقَطَعُ أَبِدًا وَلَا تَفْنَىٰ سَرْمَدًا (٢) وَلَا تَنْحَصِرُ عَدَدًا \* أَلَّهُ مَ صَلِّ عَلَى مُحَدِّ وَعَلَى آلِ مُحَدِّ كَا صلَّيْتَ عَلَى إِبْرُاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرُاهِيمَ فِي الْعَالِلَينَ إِنَّكَ مَعِيدٌ مَعِيدٌ \* وَصَلَّ ٱللَّهُمَّ عَلَى مُحَمَّدِ وَعَلَى ٱلْ مُحَدِّكُمَّنَا ذَكَرَهُ ٱلذَّاكِرُونَ وَغَفَلَ عَنْ ذِكْرِهِ الْفَا فِلُونَ \* أَلَّهُم صَلَّ عَلَى مُحَمِّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّد وَٱرْحَمْ كُمُّدًا وَآلَ مُحَّدِ وَبَارِكُ عَلَى كُمَّدِ وَعَلَى آلِ مُخَدِّدُ كَمَا صَلَيْتَ وَرَحِمْتَ وَمَارَكْتُ عَلَى إِبْرُ اهِيمَ وَعَلَى آلِ إِنَّاهِمَ إِنَّكَ مَيدٌ تَعِيدٌ \* أَلَهُم صَلَّ عَلَى سَيِّدِنَا تُحَدِّدِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الطَّاهِرِ المُطَهَّرِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلُّمْ \* أَلَّهُمُّ صَلُّ على مَنْ خَتَمْتَ بِهِ الرِّسالَةُ

(۱)لانبيدلانتقطع ٢ سرمدادايًا

وفصل القضاياس العبادموالحكمة المان كشرةمنها انهارضع الاشياءفي مواضعها اللا تقةمها غوالسراج الوهاج الساطع الوقاد ه منعدالقو ع طريقه المستقيم - أعظم به أىما أعظم هذا المنوج منهاما أىطريقا طداةأمته ٧ والداجي المظلم ٨ والبيت العتيق الكعمة قال تعالى ان أول بيت وضع الناس للذي بسكة أول من بناه أدم عليهااسلام ٩ والفج الطريق الواسع في الجسل ١٥ وعميق بعيا المسلك غامض ١١ والميعاد الموضع الموعوديهالاحتاع ١٢ والاعباء الاثقال

وَأَيَّدْتُهُ (١) بِالنَّصْرِ وَالْكُوثُرِ وَالشَّفَاعَةِ \* أَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحْدٍ نَبِي ۗ الحَكْمِ (٢) وَالْحِكُمَةُ (٢) السَّرَاجِ الْوَهَاجِ (١) الْخُصُوص بالخُلق الْعَظيم وَخَمْمِ النُّسُلُ ذِي الْمُعْرَاجِ وَعَلَى آله وَأَصْحَالِهِ وَأَنْبَاعِهِ السَّالِكِينَ عَلَى مَنْهُجِهِ الْقُويم (٥) فأعظم (٦) اللهم به منهاج بجُوم الإسلام وَمَصَابِيحِ الظَّادُمِ الْمُتَدَى بِهِمْ فِي نُظْمُةَ لَيْل الشَكِّ الدَّاجِ (٧) صلاةً دَاعَةً مُسْتَمِرَّةً ما تَلاطَمَتْ في الأُنْحُر الامْوَاجُ وَطَأَفَ بِالْبَيْتِ (٨) الْعَنِيقِ مِنْ كُلِّ فَج " (١) عميق (١٠) الْحَبَّاجُ وَأَفْضَلُ الصَّلاةِ وَالتَّسْلِيمِ عَلَى مُمَّدِ رَسُولِهِ الْكُرِيمِ وَصَفُوتُهُ مِنَ الْعبادِ وَشَفِيعِ الْخَلَائِقِ فِي الْمِيعَادِ (١١) صاحب المُقامِ الْمُحْمُودِ وَالْحُوضِ اللَّوْرُودِ النَّاهِضِ بِأَعْبَا عَ (١٢) الرِّسالَةِ وَالتَّبْلِيغِ الْأَعَمِّ وَالْخُصُوسِ بشَرَفِ السَّمايَةِ فِي الصَّلَاحِ الاعْظَمِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ صَلاَةً مُسْتَمِرًا مُ ٱلدُّوامِ عَلَى مَرِّ ٱللَّيالِي وَالْايَّامِ وفى نسخة المعادوهو موضع العودوا أراد مهما المحشر

فَهُوَ سَيِّدُ الْأُوَّلِينَ وَالْآخِرِ مِنَ وَأَفْضَلُ الْأُوَّلِينَ وَالْآخِرِ مِنَ عَلَيْهُ أَفْضَلُ صَلاَةَ الْصَلَّمَنِ وَأَزْ كِي ١٠ سلام السلمين وأطيتُ ذكر الذَّاكرين وأفضلُ صَلُواَتِ اللَّهِ وَأَحْسَنُ صَلُواتِ اللَّهِ وَأَجَلُ صَلُواتِ الله وَأَجْمَلُ صَلُواتِ الله وَأَكُمَلُ صَلُواتِ الله وَأُسْبُغُ ٢ صَلُواتِ اللهِ وَأَتَمُ صَلُواتِ اللهِ وَأَظْهَرُ صَلُواتِ الله وَأَعْظُمُ صَلُواتِ الله وَأَذْ كَى صَلُواتِ الله وَأَطْيَتُ صَلُوَاتِ اللهِ وَأَثْرُكُ (فَ) صَلُوَاتِ اللهِ وَأَزْ كِي صَلُوات الله وَأَنْلِي (٣) صَلُوات الله وأوفى (٥) صَلُوَاتِ اللهُ وَأَسْنَى (٢) صَلُوَاتِ اللهُ وَأَعْلَى صَلُوَاتِ الله وَأَكْثَرُ صَلَوَاتِ الله وَأَجْمَعُ صَلُوَاتِ الله وأُعَمُّ صَلُواتِ الله وأدومُ صَلُواتِ الله وأُنتَي صَلُوَاتِ اللهِ وَأَعَنُّ صَلَوَاتِ اللهِ وَأَرْفَعُ صَلُوَاتِ الله وَأَعْظُمُ صَلُوَاتِ اللهِ عَلَى أَفْضَلَ خَلَقَ اللهِ وَأَحْسَنَ خُلْقِ اللهِ وَأَجِلِّ خَلْقِ اللهِ وَأَكْرَم خُلُق الله وَأُجْمَل خُلُق الله وَأَكْمَل خُلُق الله

۱ أزى أبرك ۲ وأسبغ أكمل ۳ وأذكى أطيب ٤ وأبرك أزيد ٥ وأنمى أكثر ٢ وأوفى أتم ۲ وأسنى أعلى وأضوأ (١) والصفى المصافى ٢ والنجى المحادث سرا (٧٩) ٣ والولى الناصر ٤ والخيرة المنتخب

ه والرية الخليقة ٢ والصفوة الخيار ٧ والعر وةمايسقسك us A ellemand العقم بهو المحي اليه والطلب المطاوب ١٠ والمرهد محل الرهبةوه الخوف ١١ والمرغب محل الرغبة في الشيء أي عمته ۱۲ الخلص أى أخلصه واختصه الله عواهمه التيلم تجتمع بأحدغيره من الخلق صلى الله عليه وسام الصادع المعلن انجاهر وقد صدع وشق قاوب العدا بتوحيدالله تعالى صلى الله عليه وسلم ١٤ المضطلع الناهض القروى ا التوسل به أقرب

وَأَنَّمُ خَلْقِ اللهِ وَأَعْظُم خَلْقِ اللهِ عِنْدَاللهِ رَسُولِ الله وَ نَيِّ اللهِ وَحَبِيبِ اللهِ وَصَنْيٌّ ٱللهِ (١) وَنَجِي اللهِ وَخَلِيلِ اللهِ وَوَلِيِّ (٣) اللهِ وَأُمِينِ اللهِ وَخَرَة (٤) اللهِ مِنْ خَلْقِ اللهِ وَتَخْبَةَ اللهِ مِنْ بَرِيَّة (٥) الله وَصَفُوهُ (٦) الله من أَنْدِياءِ اللهِ وَعُرْوَة (٧) الله وَعَصِمْةُ (٨) الله وَنَعْمَةُ الله وَمَفْتَاحٍ رَجْمَةُ الله الْخُتَارِ مِنْ رُسُلُ اللهِ المُنْتَخَبِ مِنْ خَلْق اللهِ الْفَائْزِ بِالْطَلْبِ (١) فِي الْرُهَبِ (١٠) وَالْمُرْغَبِ (١١) الْخُلُص (١٢) فِيهَا وُهِبَ أَكْرُمُ مَبْغُوثِ أَصْدَقِ قَائِلِ أَنْجُح شافع أفضل مُشفّع الأمين فيا استُودِ عالصّادِق فيما بَلَّغُ الصَّادِعِ (١٣) بأَمْرِ رَبِّهِ المُضطَّلِعِ (١١) بَمَا مُمِّلَ أَفْرَبِ رُسُلِ اللهِ إِلَى اللهِ وَسِيلةً (١٥) وأعظمهم غَدًا عِنْدُ اللهِ مَنْزِلَةً وَفَضِيلَةً وَأَكْرُم أَنْسِاءِ الله الْكُرَامِ الصَّفُوةِ (١٦) على الله وأُحَبِّم، إلى الله وَأَقْرَبُهُمْ زُلْنِي (١٧) لدَى اللهِ وَأَكْرُمُ الْحُلْقِ على

خصول المقصود من التوسل بسائر الرسل عليه ودليهم الصلاة والسلام ١٦ الصفوة أى أهل الصفوة من الصفاء أومن الاصطفاء ١٧ والزافي أقرب القرب

اللهِ وَأَحْظَاهُمْ (١) وَأَرْضَاهُمْ لَدَى الله وَأَعْلَى النَّاس قَدْرًا وَأَعْظُمِهِمْ مَعَلَّا وَأَكْمَلِهِمْ (٢) مَعَاسِنًا وَفَضَلاً وَأَفْضَلَ الانبياءِ دَرَجَةً وَأَكْمَلِهِمْ شَرِيعَةً وأَشْرَفِ الْأَنْسِاءِ نِصابًا (٣) وَأَيْدَنِهِمْ (١) بَيَانًا وَخِطَابًا وَأَفْضَلُهِمْ مَوْلِدًا وَمُهَاجِرًا (٥) وَعَبْرَةً (٩) وأصحَابًا وَأَكْرُمُ النَّاسِ أَرُومَةُ (٧) وَأَشْرُفِهِمْ جُرْ أُومة وَخَيْرِهم نَفْساً وأطهر هم قَلْباً وأصد قهم قَوْلًا وَأَزْكُمُ (١) فِعلاً وَأَثْبَتِم أَصلا وَأَوْفاهُمْ عَهْدًا وَأَمْكُنِّهِمْ عَجْدًا (٩) وَأَكْرُوبِمْ طَبْعًا وَأَحْسَنِهِمْ صُنْعًا وَأَطْيَبِهِمْ فَرْعًا وَأَكْثَرِهِمْ طاعة وسمعاً وأعلاهم مقاماً وأجلاهم كلاماً وَأَزْ كَاهُمْ سَلَامًا وَأَجَلُّهِمْ قَدْرًا وَأَعْظَمِهِمْ فَخْرًا وأسناهُم (١٠) فَخْرًا وَأَرْفَعِهِمْ فِي اللَّهِ الْأُعْلَى (١١) ذِكْرًا وَأُوْفَاهُمْ عَهْدًا وَأَصْدَقِهِمْ وَعُدًّا وَأَكْرِهِمْ شُكْرًا وأعلاهم أَمْرًا وَأَجْلُهِمْ صَبْرًا (١٢) وَأَحْسَنِهِمْ خَيْرًا وَأَقْرَبِهِمْ لِسُرًا (١٣) وَأَلْبُعَدِهِمِ (١٤)

مثلسلاسلاوأغلالا م والنصاب الاصل ي وأينهم أو فيهم بيانافي تمليغ الشمر بعية وتعسرا عنها ومولداءل ولادته صلى الله عليه وساروهومكة المشرفة ه ومهاج ه محل هجرته المدينة المنورة صلى الله عليه وسلم بوعترته أقار مه أي نسمه أفضل الانساب y Kleepikon وكذلك الحر تومة ٨ وأز كاهم الزكاء النسماء والزيادة ٩ الحد الشرف ه روأسناهم أعلاهم ١١ والملا الاعلى الملائكة وأصل الملائ حاعة الاشراف y ellandtal الذى لا يكون معه ضحر وانزعاج

مَكَانًا وَأَعْظَمِهِمْ شَانًا () وَأَثْبَنِهِمْ بُرُهَانًا () وَأَثْبَنِهِمْ بُرُهَانًا () وَأَرْجَمِهِمْ بُرُهَانًا وَأَوْضِهِمْ بَيانًا وَأَوْضِهِمْ بَيانًا وَأَفْمَرِهِمْ سَلُطُانًا (") \*

# الْجِزْبُ الرَّالِيعُ فِي يَوْمِ الْحَيس

أَلَهُمْ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَدِّد عَبْدِكُ وَرَسُولكَ النُّبيِّ الامِّيِّ وَعلى آلِ مُحَّدِ \* أَللَّهُم صَلِّ على مُحَد وَعَلَى آلَ مُحَدِ صَلاَّةً تَكُونُ لَكَ رَضَاءً وَلَهُ جَزَاءً وَ لَقَّهُ أَدَاءً وَأَعْطِهِ الْوَسِيلَةُ وَالْفَضِيلَةُ وَالْقَامَ الْحُمْودَ الَّذِي وَعَدْتَهُ وَأَجْزِهِ عَنَّاماهُوَأَ هُلُهُ وَأَجْزِهِ أَفْضَلَ مَاحَازَيْتَ نَبِيًّا عَنْ قَوْمِهِ وَرَسُولًا عَنْ أُمَّنهِ وَصَلِّعِي جَمِيع إِخْوَانِهِ مِنَ النَّبِيِّنَ وَالصَّالِينَ يا أَرْحَمَ الرَّاحِينَ \* أَللَّهُمَّ أَجْعَلُ فَضَائِلَ صَالُواَتِكَ وَشَرَالْفُ زُكُوانِكُ (١) وَنُولِي (٥) تُوكَانِكُ وَعُوَّاطِفَ (٦) رَأْفَتُكُ (٧) وَرَجْمَتُكُ وَتَحَيَّكُ وَفَضَائِلَ آلَاثِكَ (١) عَلَى خُمَّد سَيِّد المرسكين

أىأعلاهم كانة ومنزلة (١)والشان القدروالحاه ٢ والبرهان الحية ٣ والسلطان هنا اماالحجةواماالسلطة والحك يز كوانك جعز كاة أى زيادات خرك ه نوای زواند ٢ والعواطف مو، العطف وهوالميل بالحدة والشفقة والرأفة باشدة الرحة ٨ والآلاء النع

وَرَسُولِ رَبِّ الْعَالِمَينَ قَاتُد (١) الْخَيْرِ وَفَاتِحِ (٢) الْدِّ وَنَى الرُّحْمَةِ وَسَيِّدِ الأُمَّةِ \* أَللَّهُمَّ ٱلْهُمَّ ٱلْهُمَّ أَلْهُمْ أَلْهُمْ مُودًا تَوْلِفُ بِهِ قُرْبَهُ وَتُقَرُّ بِهِ عَيْنَهُ (٣) يَعْبِطُهُ (١) بهِ الْاوَّلُونَ وَالْآخِرُونَ \* أَلَّاهُمَّ أَعْطُهِ الْفَصْلَ والفضيلة والشرف والوسيلة والدرجة الرفيعة وَالْمَنْزِلَةَ الشَّاعَةَ (0) \* أَلَّهُمَّ أَعْطِ مُحَدًّا الْوَسِيلَة وَبَلِّغَهُ مَأْمُولَهُ وَٱجْعَلْهُ أَوَّلَ شَافِعٍ وَأَوَّلَ مُشَفَّعً أَلْهُمْ عَظَمْ بُوْهَانَهُ (٦) وَتُقَلُّ مِنْ اللَّهُ وَأَبْلِحِ (٧) حُجَّنَهُ وَأَرْفَعْ فِي أَهْلِ عِلِّيِّينَ (١) دَرَجَنَهُ وَفيأُ عَلَى الْقُرَّ بِنَ مَنْزِلَتُهُ \* أَللَّهُمَّ أَحْيِنَا عَلَى سُنْتَهِ وَتُوَفَّنَا على ملَّته (٩) وَأَجْعَلْنَا مِنْ أَهْلِ شَفَاعَتِهِ وَأَحْشُرْنَا فِي زُمْرَتِهِ (١٠) وَأُوْرِدْنَا حَوْضَةُ وَاسْقَنَامِنْ كَأْسِهِ غَيْرٌ خَزَايا وَلا نَادِمِينَ وَلَا شَا كَيْنَ وَلَا مُبَدِّلِينَ وَلَا مُعْلَمِّ مِنْ وَلَا فَاتِنِينَ (١١) وَلَا مَفْتُونِينَ آمِينَ يارَبُّ الْمَالِمَينَ \* أَللَّهُمُّ صَلِّ عَلَى كُمُّدِ وَعَلَى آلِ مُحَدِّد وَأَعْطِهِ الْوَسِيلَةُ وَالْفَضِيلَةُ وَالدَّرَجَةَ الرَّفِيعَةُ وَابْعَثُهُ

(١) قائد الناس الى أنواع الخير وفاتح أنو اب البرس تقر به عينه أي نسره من قرت العين اذا بردت دمعتها من السرورع الغبطة تمنى مثل ماللغير هوالشامخة العالمة ٣ البرهان الحية والدليل ٧ وأ بلع حته أظهرها وفي بعض النسخ أفلج بالفاء من الفلج وهو الفوز والظفر ٨ وعلمان أعالى الجنة وأهلهاالارار سنته طريقته وشر بعته ۹ وملته دينه ١٠ وزمرته جاءته صلى الله عليه وسلم ١١ فاتنينمن الفتنة وهي الضلال وأساله

(۱) لاحول عن معصية الله ولاقوة على طاعة الله الابالله النور الاعظم هو الذي اقتبست منه جيس الانوار والمعارف مهو السرار واللطائف الاسرار واللطائف

المُقامَ الْحُمُودَ الدي وَعَدْتَهُ مَعَ إِخْوَانِهِ النَّبِيِّينَ صَلَّى اللهُ على مُحَدِّد نَبي "الرَّحَة وَسيِّد الأَمَة وَعلى أَبينَا آدَمَ وَأُمِّنا حَوَّاء وَمَنْ وَلَدَامِنَ النَّبِّينَ وَالصِّدِّقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالَحِينَ وَصَلِّعَلَى مَلاَّئُكُمَّكُ أَجْمَعِينَ من أهل السَّمُواتِ والأرضِينَ وَعَلَيْنَا مَعَهُمْ يا أُرْحَمَ الرَّاحِينَ ﴿ أَلَاهُمَّ أَغْفِرْ لِي ذَلُو بِي وَلِوَالِدَيَّ وَارْحُمْهُما كَمَا رُبِّيانِي صَغِيرًا وَلَحْمِيمِ المؤمنينَ وَالْمُوْمِنَاتِ وَالْسُامِينَ وَالْسُامِاتِ الْأَحْيَاءِ مِنْهُمْ وَالْأُمُواتِ وَمَالِعُ يَنْنَا وَيَنْهُمُ الْخُبْرَاتِ رَبِّ أَغْفِرْ وَأَرْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِينَ وَلَا حَوْلَ (١) وَلَا قُوَّةً إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ \* أَلَّهُمَّ صَلِّ على سَيِّدُنا كُمَّدِ نُورِ (٢) الأَنْوَارِ وَسِرَ (٣) الأَسْرَارِ وَسَيِّد الأُوْرَارِ وَزَيْنِ المرْسَلِينَ الاخْيَارِ وَأَكْرُمُ مَنْ أَظْلُمَ عَلَيْهُ ٱللَّيْلُ وَأَشْرَقَ عَلَيْهِ النهارُ وَعَدَدَ مانزَلَ مِنْ أُوَّلِ الدُّنْيَا إِلَى آخِرِهَا مِنْ قَطْرِ الْأَمْطَارِ وَعَدَّدَ مانَبَتَ مِنْ أُوَّلِ ٱلدُّنيا إِلَى آخِرِها مِنَ النَّباتِ

محلاقامته (١٤)

وَالْأَشْجَارِ صَلاَّةً دَائَّكَةً بِدُوامِ مُلْكِ اللهِ الْوَاحِـدِ الْقُهَّارِ \* أَللَّهُمَّ صَلِّ على سَيِّدِنا مُحَدِّدٍ صَلاَّةً أَكْرُمُ بها مَثْوَاهُ (١) وَتَشَرُّفُ بها عُقْبَاهُ (٢) وَتُبَلِّغُ بها يَوْمَ القيامة مناهُ (٣) ورضاهُ هذوالصَّالةُ تَعْظِياً لَقَكَ يَا مُحَدُ \* أَلَاهُمُ صَلِّ على سَيِّدِنَا مُحَّدِ حَاءِ (٤) الرَّحْمَة وَمِيمَى الْمُلْكُ وَدَالِ (٥) أَلدُّوام السَّيِّد الْكامل الْفاتِح (١) الْحَاتِم عَدُدَ ما في عامِكَ كَاتُنْ أَوْ قَدْ كَانَ كُلَّمَا ذَ كُرُكُ وَذَكُرُهُ الذَّاكُرُونَ وَكُلَّمَا غَفَلَ عَن ذِكُوكَ وَذِكْرِهِ الْفَافِلُونَ صَلَاّةً دَاعَّةً بدُوَامِكُ باقِيةً ببقَانِكَ لَامُنتَهٰى لَمَا دُونَ عِلْمِكَ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ \* أَللهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدُنا مُحُدِّدِ النَّبِيِّ الأُمِّيِّ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمِّدِ الَّذِي هُوَأَ بْهِي شُمُوس الْهُدَى نورًا وَأَنْهَرُها (٧) وَأَسْرُالاً نبياء (١) فَخرًا وَأَشْهَرُهُا وَنُورُهُ أَزْهَرُ (١) أَنْوَارِ الأَنْسِاء

(١)مثواه محل اقامته الجنة صلى الله عليه وسلم ٢ رعقباه عاقبته موالني جعمنيةما ممنا في حق نفسه وفى حق أمته صلى الله عليه وسلم ع ماء الرحة أى صاحب الامم الذى فيه عاء دالة على الرحمة وصاحب الاسم الذي فيهمان دالانعلى ملك الدنيا وملك الآخرة أى السلطنة والعزفهما وودال الدوامماذ كرقاله شيخناالعدوى ٧ الفاتح أول ماخلق اللةنورهومنهخلق الخلائق كالهاوختم مه النسين صلى الله عليهوسلم ٧ وأمرهاأقواها

نورا يغلب الابصار المسارخره في جيع العوالم العاوية واشرفها والسفلية أكثرمن جيع الانبياء صاوات الله عليه وعليهم ٩ وأزهر أضوأ

١) وأشرقها أكثرهاشعاعا ٢ والاخلاق الزكة المالحة المرضية ٣ والخلق بفتح اخاءالصورةالظاهرة ع وأعدد الى صورته صلى الله عليه وسلم هعتدلة مستقدمة أكثرهن جيع الخالائق ه الخطم الحليل وفي نسخة الخضم بكسر الخاءكشير الماء ومحماه وحهه صلى الله عليه وسلم V lleely say كعالم الانس وعالم الجن وعالم الملائد كة ولله عوالم كثيرة يطلع علما بعض أصفيائه فى الغيب والشهادة مرور باه رائحتهااطيبة

وَأَشْرَقُهَا (١) وَأُوْضَحُهاوَأَزْ كِي الْخُلِيقَة أَخْلاقاً (٢ وأطهرُها وأكرمُا خَلقاً (٣) وأَعْدَلُهَا (٤) أَلَّهُمْ صَلِّ على سَيِّدِنَا مُحَدِّدِ النَّيِّ الأُمِّيِّ وَعَلَى آلِ كُمِّدُ الَّذِي هُوَ أَبْهِي مِنَ الْقَمَرِ التَّامِّ وَأَكْرَمُ مِنَ السَّحَابِ المُرْسَلَةِ وَالْبَحْرِ الْخَطْمِ (٥) \* أَللَّهُمْ صَلِّ على سَيِّدنا مُحَمِّد النَّهِ " الْأُمِّيِّ وَعلَى آلِ مُحَمِّدِ الَّذِي قُر نَتِ الْمَرَكَةُ بِذَاتِهِ وَتَحْيَاهُ (٦) وَتَعَطَّرَ تِالْعَوَالِمُ بطيب ذ كُره ورَيَّاهُ(١) ﴿ أَلَّهُمَّ صَلَّ عَلَى سَيِّدِنا مُحَّد وَعَلَى آلِهِ وَسَلِّمْ \* أَللَّهُم صَلِّ عَلَى مُجَّد وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ وَبَارِكُ عَلَى مُحَمَّدِ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ وَارْحَمْ مُحَمَّدًا وَآلَ مُحَمَّد كما صليت وَبارَكْت وَنُوحُت على إبْرَاهيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ مَمِيدٌ مُجِيدٌ \* أَلَّهُمَّ صَلَّ على مُخَد عَبُدك وَنَبِيكَ وَرَسُولك النَّيِّ الأُمِّيُّ وَعلى آل مُحَدِ \* أَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدِ وَعَلَى آلٍ مُحَدِّمِلُ الدُّنيا وَمِنْ الآخِرَةِ وَبارِكْ عَلَى ثُمَّدِ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ مِلْ الدُّنْيَا وَمِلْ الآخِرَة وَارْحَمْ كُمُّدًا وَآلَ كُمُّمِّهِ

مِلَّ الدُّنْيَا وَمِلَّ الآخَرَة وَاجْز خُمَّدًا وَآلَ مُحَمَّد مِلَّ الدُّنيا وَمِلَّ الآخِرَةِ \* وَسَلَّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آل مُحَمَّد مِنْ الدُّنيا وَمِنْ الآخِرَةِ \* أَللَّهُمَّ صَلِّ علَى مُحَدُّكُما أَمَرُ تَنَا أَنْ نُصِلِّي عَلَيْهِ وَصَلِّ عَلَيْهِ كَمَا يَنْبَغِي ١ أَنْ يُصَلِّي عَلَيْهِ \* أَللَّهُمُّ صَلِّعلَى نَدِيُّكُ المصطفى ورسولكالمُ وتضي ووليك المُحتى وأمينك على وَحْي (٢) السَّماء \* أَللَّهُمَّ صَلِّ على مُحْدِ أَكْرُم الأسلاف (٦) القائم بالْمَدْلِ وَالإنْصافِ المَنْعُوتِ فِي سُورَةِ الْأَعْرَافِ الْمُنْتَخَبِ مِنْ أَصْلَابٍ (الْمُ الشِّرَافِ (٥) وَالْبُطُونِ الظِّرَافِ المُصنَّقَ مِنْ مُصاص (٦) عَبْدِ المطلَبِ بْنِ عَبْدِ مَنَافِ الَّذِي هَذَّيْتَ بِهِ مِنَ الخُلاَف (٧) وَبَيَّنْتَ بِهِ سَكِيلَ (٨) الْعَفَافِ \* أَلَاهُمُ إِنِّي أَسَأَلُكَ بِأَفْضَلَ مَسَأَلُنكَ وَبَأَحَتَّ أَسْمَانُكَ إليك وأكرمها عليك وعا مننت علينا محصد نَبِيِّنَا عَكِيٌّ فَأَسْتَنْقُذُ تَنَا (١) بِهِ مِنَ الصَّلَالَةِ وَأَمَرْ تَنَا

اللهعلية وسلم ٧ والوحيما ينزل به الملك من الاحكام والاخبار على النبي صلى الله عليه وسلم أوما ينفث في قلبه من دون واسطه س الاسلاف قال شخناالعدوى المراد م-ممن تقدممن الانساء والمرسلين المذكورين فوله تعالى في سنورة الاعرباف الذين يتمهون الرسول الني الأم الذي عدونه مكته با عندهم في التوراة والانحمل الآيتين ع والاضلاب الظهور ه والشراف جع شريف وأجداده صلى الله عليه وسل

بالصلاة

أشرف الاحداد وكذاحداته ومصاص خالص

٧ واخلاف مخالفة الاديان للدين الحق ٨ وسيل طريق ٩ استنقدتنا خاصتنا

(۱) ودرجةاي ترفع درجاتناوتكفر أى تحرو سئاتنا ١ و منتحـــز١ لوعودك أىطلما لانحاز وعدك حث قلت ادعروني استحالكم قاله شمخناالعدوىقلت و محتمل وعده تعالى على لسانه صلى الله عليه وسلمحثقال من صلى على واحدة صلى الله عليه مها عشراونحوذلك النورالذي أنزل معمه هو القرآن ع محلالوحيك أىعظمة ذاتك ه واوجبت على نفسك أى وعدت وحقيقة الوجوب لاتتصور في حقه تعالى ٦ أبلعج أوضح ٧ وحته برهانه ٨ وأجزل

بالصَّارة عليه وَجَعَلْتُ صَلاتَنا عَلَيْه دَرَجة (١) وَكُفَّارَةً وَلَطْفًا وَمَنَّا مِنْ إِعْطَائِكَ فَأَدْعُوكَ تَعْظَياً لِأَمْرُ كُ وَاتِّبَاعًا لِوَصِيَّتُكَ وَمُنْتَجِزًا (٢) لِلوْعُودِكُ لِلَا يَجِتُ لِنَبِيِّنَا عِلَيْ فِي أَدَاءِ حَقَّةٍ فِبِكُنَا إِذْ آمَنَّابِهِ وَصَدَّقْنَاهُ وَاتَّبَعْنَا النُّورَ (٣) الَّذِي أُنْوِلَ مَعَهُ وَقُلْتَ إِنَّ اللَّهُ وَمَلاَّ ثِكَنَّهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّسِيِّ يَا أَشْهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُوا عَلَيْهُ وَسَلَّمُوا نَسُلِها وَأَمَرْتَ الْعِبادَ بِالصَّلَاةِ عَلَى نَبِيِّمْ فَريضَةً أَفْتَرَضْتُهَا وَأَعَرْتُهُمْ مِا فَنَسَأَلُكَ بَحِلاً لِ وَجَهْكَ ( اللهِ وَتُورِ عَظَمَتُكَ وَيَمَا أُوْجَبْتُ (٥) على نَفْسكُ الْمُحْسَنينَ أَنْ تُصِلِّي أَنْتُ وَمَلَائِكَ عَلَى مُحَمَّد عَبْدك وَرَسُولك وَنَبيُّك وصفيك وخبر تك من خلفك أفضل ما صلَّت على أحد مِنْ خَلْقِكَ إِنْكَ حَمِيدٌ تَجِيدٌ \* أَلْلُهُم ارْفَعْ دَرَجْنَهُ وَأَكْرِمْ مَقَامَهُ وَتَقَلُّ مِيزَانَهُ وَأَوْلِحِ (٦) حُجَّنَهُ (٧) وَأَظْهِرْ مِلْتَهُ وَأَجْزِلْ (٨) ثُوَابَهُ وَأَضِي نُورَهُ وَأَدِمْ كُرَامَتَهُ وَأَلْحِقْ بِهِ مِنْ ذُرَّيَّتِهِ وَأَهْل

(١) تقربه عينه تسره به (٨٨) قرت العين بردت دمعتها من السرور ٧ وازراء أصله

يَنْهُ مِاتَّقُرُ بِهِ عَيْنُهُ (١) وَعَظَّمْهُ فِي النَّبِيِّينَ الَّذِينَ خَلُوا قَبْلُهُ مَ أَلَهُمَ ٱجْعَلُ مُحَمَّدًا أَكُثُرَ النَّبيِّينَ تَبُعًا وَأَكْثَرَهُمْ أَزَرًاء (٢) وَأَفْضَلَهُمْ كَرَامَةً وَنُورًا وَأَعْلَاهُمْ دَرَجَةً وَأَفْسَحَهُمْ فِي الْجَنَّةِ مَنْزِلًا \* أَللَّهُمَّ اَحْمَلُ فِي السَّابِقِينَ غَايِنَهُ وَفِي الْمُنْتَخَبِينَ مَنْزِلَةُ (\*) وَفِي الْمُورَّ بِينَ دَارَهُ وَفِي الْصَعْلَفَيْنِ مَنْزِلَةُ \* أَللهُمَّ اجْعَلْهُ أَكْرَمَ الأَكْرَمِينَ عِنْدُكُ مَنْزِلًا وَأَفْضَلَهُمْ ثُوَابًا وَأَقْرُبُهُمْ تَعْلِسًا وَأَنْبُتُهُمْ مَقَامًا وَأَصْوِبُهُمْ كَلامًا وَأَنْجَتُهُمْ (1) مَسْأَلَةً وَأَفْضَلُهُمْ لَدَيْكَ نَصِيباً وَأَعْظَمَهُمْ فِياعِنْدَكَ رَعْبَةً (٥) وَأَنْزِلُهُ في غُرُفَاتِ (٦) الْفِرْدُوس مِنَ الدِّرَجاتِ الْعُلَى (٧) الَّتي لَادَرَجَةً فَوْقَهَا \* أَللهُمَّ أَجْعَلُ مُحَمِّدًا أَصْدَقَ قَائِل وأنجح سائل وأوال شافع وأفضل مشقع وشقعة في أُمَّتِهِ بِشَفَاعَة يَمْبِطُهُ ١٨٠ بِهَا الْأُوَّلُونَ وَالْآخِرُ وِنَ وَإِذَا مَيْزُتُ (٩) عِبَادَكَ بِفَصِلُ (١٠) قَضَائِكَ فَأَجْعَلُ

وزراءأى يوازرونه ويعينو نهعلى أمره قال تعالى أشدديه أزرىأىقوتى م منزله الاول عل نزوله ومنزله الثاني داره ٤ أنجحهم مسألة تحاديا استحانتها ه رغبة طلباوعية مارغىتەفىه ٦ والفرفات جم غرفةوهىالمسكن المرتفع وجنة الف\_ردوس أعلى الجنان وفوويا عرش الرجن ومنها تتفجرانهار الجنة وفي الحديث الصحيح انها أوسط الحنةأي خعرهاوأمثلهاومنه قوله تعالى قال أوسطهم ٧ والعلى

العاليات م بغبطه م االاولون والآخرون عنون مثلها ٩ معزت عبادك محدا حصمتهم بخصائص عتازون بها ١٠٠ بفصل فضائك أى فضائك العاصل بين الحق والباطل

مُحَّدًا فِي الْأَصْدُقِينَ قِيلًا (') وَالْأَحْسَنَينَ كَمَلًا وَفِي اللَّهُدُيِّينَ (٢) سَبِيلًا (٣) \* أَللَّهُمْ أَجْعَلْ نَبِينًا لَنَا فَرَطاً ( ) وَاجْعَلْ حَوْضَةُ لَنَا مَوْعِدًا ( ) لِأُولِنا وَآخِرِنَا \* أَلَكُمُ ٱحْشُرُنَا (٣) فَي زُمْرَتِهِ (٧) وَاسْتَعْمَلْنَا في سُنَّتُه (١) وَتُوَفَّنَا عَلَى مِلْتُهِ (١) وَعَرَّفْنَا وَجُهَّهُ وَأَجْعَلْنَا فِي زُمْرَتِهِ وَحِزْبِهِ (١٠) \* أَلَّهُمُ اجْمَعْ بَيْنَنَا وَبِينَهُ كُمَّ آمَنًا بِهِ وَلَمْ نَرَهُ وَلَا تُفَرِّقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ حَتَّى ثُدْخِلُنا مَدْخَلَهُ وَتُورِدُنا حَوْضَةُ وَتَجْعَلُنا مِنْ رُفَقَائِهِ مَمَ الْمُنْمَ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّنَ وَالصِّدِّ قِينَ وَالشُّهِدَاء وَالصَّالِينَ وَحَسُنَ أُولَيْكَ رَفيقاً وَالْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالِمَينَ \*

### ابْتِدَاءُ الرُّبْعِ الثَّالِثِ

أَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى ثُمُّدٍ نُورِ الْهُدَى وَالْقَالَدِ إِلَى الْهُدَى وَالْقَالَدِ إِلَى الْخَدْ وَاللَّاعِي إِلَى الرُّشُدُ (١٢) نَبِيِّ الرَّحْمَةِ وَإِمامِ النَّقَيِّنَ وَرَسُولِ رَبِّ الْعَالِمَينَ لَا نَبِيٌّ بَعْدَهُ كَا بَلَغَ

(١) وقيلاأى قولا ٢ والمهديين ضد الضالين موالسبيل الطريق ؤوالفرط الذى شقدم قومه لل نزل ايه ي طـم ماعتاجون السه ه والموعد الذي تواعدواأن يحتمعوا عنده و واحشرنا اجعنافالحشر ٧ وزمى ته جاعته ٨ وسنته شمر لعمه p وملته د شهدين الاسلام ، او حز مه جاعته صلى الله عليهو-لم ١١ وحسن أولئك رفيقا أى حسنت رفقتهم لانهم سعداء ومن يرافقهم سعيد ١٢ الرشدخدالفي

رِسَالِنَكُ وَنَصَحَ لِعِبَادِكُ وَتَلَى آيَاتِكُ وَأَقَامَ (١) حُدُودَكُ وَوَفَى بِعَهْدِكَ (٢) وَأَنْفَذُ حُكُمْكَ وَأَمْرَ بطاعَتِكَ وَنَهِي عَنْ مَعْصِيتِكَ وَوَالَى (\*) وَليَّكَ الَّذي تُعِيُّ أَنْ تُوالِيَهُ وَعَادَى ﴿ عَدُواكَ الَّذِي تُعِيُّ أَنْ تَعَادِيَّهُ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدُنَا تُحَدِّ \* أَلَهُمَّ صَلِّ على جَسَده في الأجساد وعلى رُوحه في الأرْوَاح وَعلى مَوْقِفه (٥) في المُوَاقِفِ وَعلَى مَشْهُده (٦) في الشاهد وعلى ذكره إذا ذكر صارةً منَّاعلى نبيُّنا أَلْهُمْ أَبْلِغَهُ مِنَّا السَّلَامَ كَاذَكِرَ (٧) السَّلَامُ وَالسَّلَامُ عَلَى النَّبِّ وَرَحْمَةُ ٱللَّهِ تَعَالَى وَبُرَكَانَّهُ \* أَللهُمْ صَلِّ عَلَى مَلا ثِكَتَكَ الْقَرَّ بِينَ وَعَلَى أَنْبِيا ثِكَ المطهِّرينَ وَعلى رُسُلكِ المُرْسَلِينَ وَعلى حَمَلَة عَرْشكَ وَعَلَى جِبْرِيلَ وَمِيكَانُيلَ وَإِسْرَافِيلَ وَمَلَكُ المَوْتِ ورِصنوانَ خازِنِ جَنْتُكُ وَمالِكِ وَصَلِّعلَى الْكَرِامِ الْكَاتِينَ وَصَلُّ عَلَى أَهْلُ طَاعَتِكَ أَجْمَعِينَ مِنْ أَهْلِ السَّمُواتِ وَالْأَرْضِينَ \* أَلَاهُمُ آتِ أَهْلَ يَيْتِ

(١) أقام حدودك أجواها على أهلها والحدالمنع وشرعت لمنع المعاصي ٢ والعهد المشاق م والى وليكأى واصل ناصرك وعسك المؤمن इ व्योद्ध अर्व الكافر أى قاطعه (٥) وموقفه عل وقوفه ٢ ومشهده محل شهؤده وحضوره والمقصود الصلاة عليهصلى اللهعليه وسلم فى جيع أحواله وأطواره أوالمعنى أنزل الرجمة على مكان وقو فه وحضوره لتع من حوله صلى اللهعليه وسلم ٧ كاذ كرالسلام ای کالسلام المذکور فى قوله تعالى وسلموا

(۱) الفلالحقيد واضمارالسوء ٢ الجزيلاالكثير العظيم ٣ الفضاء الفراغ الذي بين السهاءوالارض

نَسِكُ أَفْضَلَ مَا آتَيْتُ أَحَدًا مِنْ أَهُلُ بُيُوت المُرْسُلُانَ وَأَجْزِ أَصْحَابَ نَبِيكَ أَفْضَلَ مَاجِازَيْتَ به أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِ للرُّسْلِينَ \* أَلَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُوَّمِنِينَ وَالْوُمِنَاتِ وَالْمُسْلَمِينَ وَالْمُسْلَمَاتِ الْأَحْيَاءِ مِنْهُمْ وَالْامُواتِ وَأَغْفُرُ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا ٱلَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِعَانِ وَلَا تَجْعَلُ فِي قُلُو بِنَا غِلا (١) لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَوُّونَ رَحِيمٌ \* أَلَّهُم صَلِّ عَلَى النَّيِّ الْمَاشِمِيُّ مُحَمَّد وَعَلَى آلَهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمْ تَسْلِّما \* أَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمِّدِ خَيْرِ الْبَرِيةِ صَلاَّةً تَوْصَيكُ وَيُرْضِيه وَتَرْضَى بِهَا عَنَّا يَا أَرْحَهُمُ الرَّاحِمِينَ ۗ أَلَّهُمْ صلِّ على مُحَمِّد وَعلى آله وَصَعْبِهِ وَسَامٌ كَثْيرًا تسلما طَيًّا مُبَارَكًا فيه جزيلا (٢) جَمِيلًا دَامًّا بدَوَام مُلكُ الله \* أَللُّهُمُّ صَلَّ عَلَى مُحَدِّد وَعَلَى آلَهُ مِلُّ الْفَضَاءِ (٣) وَعَدَدَ النَّجُومِ فِي السَّمَاءِ صَلاَّةً تُوَازِنُ السُّمُوات وَالْأَرْضَ وَعَدَدُماخَلَقْتَ وَما أَنْتَ خالقُهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيامَةِ \* أَللَّهُمَّ صَلِّ عِلَى مُحَمَّدٍ وَعِلَى آلِ

كُمِّدِكَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَبَارِكُ عَلَى مُمَّدٍّ وَعَلَى آلِ مُحَمِّدِ كَمَا مِارَكْتَ عَلَى إِبْرُاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرُاهِيمَ فِي الْعَالِمَينَ إِنَّكَ مَمِيدٌ مَجِيدٌ \* أَلَّهُمَّ إِنِّي أَسَأَلُكَ الْعَفُو وَالْعَافِيةَ فِي ٱلدِّينِ وَٱلدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ \* أَللَّهُمَّ أَسْتُونَا(١) بِسِيْرِكَ الْجَمِيلِ \* أَلَّهُمُ إِنَّى أَسَأَلُكَ بَحَقَكُ الْمَظْيِمِ وَبَحَقٌّ نُورِ (٢) وَجَهْكُ الْكُرِيم وَ بِحَقَّ عَرْشِكَ (\*) الْعَظِيمِ وَ عَاجَلَ كُرْسِيْكَ (١) مِنْ عَظَمَتُكَ وَجَلالِكَ وَجَالِكَ وَتَمَاثُكَ وَقُدْرَتُكَ وَسَلَطَانِكَ (0) وَبِحَقَّ أَسْمَا فِكَ الْخُرُ و نَهُ الْكَنُّونَة (٦) التي لَمْ يَطْلَعْ عَلَيْهَا أَحَدْ مِنْ خَلْقِكَ \* أَلَّهُمْ وَأَسَأَلُكَ بالإسم الذي وَضَعْنَهُ على اللَّيْلِ فَأَطْلُمَ وَعلى النَّهار فأستنارَ وعلى السَّمُواتِ فأسْتَقَلَّتُ (٧) وعلى الأرْض فأسْتَقَرَّتْ وَعلَى الْجِبالِ فأرْسَتْ (١٥) وَعلَى البحار وَالأوْديَة كَفِرَتْ وَعلى الْعُيُونِ فَنَبَعَتْ وَعلى السَّحابِ فأَ مُطْرَتْ وأَسا لَكَ ٱللَّهُمَّ بِالْأَسْمَاءِ الْكَثْنُو بَة فِي جَبْهَةِ إِسْرَافِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَبِالْأَسْاءِ

والساترالجيل الذي يدقي من كل سوء ٢ ونوروجهك نورذاتك العرش جسم عظم معط بجميع الخاوقات عوالكرسى جسم عظم تعتالعرش وفوق السهاء السابعة محط مها و بسائر السموات والأرضين قال تعالى وسع كرسه السموات والارض ووسلطانك فوتك ١١ كنونة المستورة واستقلت ارتفعت للاعمد ۸ وأرست ثبتت

المَكْنُوبَةِ فِي جَبْهَةِ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَعَلَى اللَّائِكَةِ الْمُقَاءِ اللَّائِكَةِ الْمُقَرَّبِينَ \* وَأَسَأَلُكَ اللَّهُمَّ بِالأَسْهَاءِ المَكْنُوبَةِ حَوْلَ الْعَرْشِ وَأَسَأَلُكَ اللَّهُمَّ بِالأَسْهَاءِ المَكْنُوبَةِ حَوْلَ الْعَرْشِ وَأَسَأَلُكَ اللَّهُمَّ بِالأَسْمِ المَكْنُوبَةِ حَوْلَ الْحَرْشِيِّ وَأَسَأَلُكَ اللَّهُمَّ بِالإَسْمِ المَكْنُوبِ عَلَى وَرَقِ (١) الزَّيْنُونِ وَأَسَأَلُكَ اللَّهُمَّ بِالْاسْمِ التي سَمِينَ بِهَا نَفْسَكَ ما عَلِمْتُ بِهَا نَفْسَكَ ما عَلِمْتُ مِنْهَا وَمَا لَمْ أَعْلَمَ \*

الْحِزْبُ الْخَامِسُ فِي يَوْمِ الْجَمَةِ

وَأَسَأَلُكَ اللّهُمْ بِالأَسْاءِ الّتِي دَعَاكَ بِهَا آدَمُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ وَبِالأَسْاءِ الَّتِي دَعَاكَ بِهَا نُوحُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ وَبِالأَسْمَاءِ الَّتِي دَعَاكَ بِهَا هُودٌ عَلَيْهِ السَّلاَمُ وَبِالأَسْمَاءِ الَّتِي دَعَاكَ بِهَا هُودٌ عَلَيْهِ السَّلاَمُ وَبِالأَسْمَاءِ اللّتِي دَعَاكَ بِهَا إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلامُ وَبِالأَسْمَاءِ وَبِالأَسْمَاءِ التَّي دَعَاكَ بِهَا صَالِحُ عَلَيْهِ السَّلامُ وَبِالأَسْمَاءِ التَّي دَعَاكَ بِهَا مُؤْسِمُ عَلَيْهِ السَّلامُ وَبِالأَسْمَاءِ التَّي دَعَاكَ بِهَا يُونُسُ عَلَيْهِ السَّلامُ وَبِالأَسْمَاءِ التَّي دَعَاكَ بِهَا أَيُوبُ عَلَيْهِ السَّلامُ وَبِالأَسْمَاءِ التِّي دَعَاكَ دَعَاكَ بِهَا أَيُّوبُ عَلَيْهِ السَّلامُ وَبِالأَسْمَاءِ التِّي دَعَاكَ دَعَاكَ بِهَا أَيُّوبُ عَلَيْهِ السَّلامُ وَبِالأَسْمَاءِ التِّي دَعَاكَ مِنْ السَّلامُ وَبِالأَسْمَاءِ التِي دَعَاكَ دَعَاكَ بِهَا أَيُّوبُ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَبِالأَسْمَاءِ التِّي دَعَاكَ وَالْأَسْمَاءِ التَّي دَعَاكَ مِنْ السَّلَامُ وَبِالأَسْمَاءِ التَّي دَعَاكَ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَاءِ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَاءِ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَبِالأَسْمَاءِ الّٰتِي دَعَاكَ فَيْ السَّلَامُ وَبِاللّهُ مَاءِ اللّهُ مَاءِ اللّهُ مَا اللّهُ مَاءِ اللّهُ مَاءِ اللّهُ مَاءِ اللّهُ مَاءِ اللّهُ مَا اللّهُ مَاءِ اللّهُ مَاءِ اللّهُ مَاءِ اللّهُ مَاءِ اللّهُ اللّهُ مَاءِ اللّهُ مَاءِ اللّهُ مَاءِ اللّهُ مَاءِ اللّهُ السَّلَامُ اللّهُ مَاءِ اللّهُ مَاءُ اللّهُ مَاءِ الللّهُ مَاءِ الللّهُ مَاءِ اللّهُ مَاءِ اللّهُ مَاءِ اللّهُ مُنْ مَا اللّهُ السَّلَةُ اللّهُ مَاءِ اللّهُ مَاءِ اللّهُ مَاءِ اللّهُ مَاءُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَاءِ اللّهُ اللّهُ مَاءِ اللّهُ مَاءُ اللّهُ مَاءُ اللّهُ مَاءُ اللّهُ مَاءُ اللّهُ مَاءُ اللّهُ مَا اللّهُ مَاءُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَاءُ اللّهُ مَاءُ اللّهُ مَاءُ اللّهُ مَاءُ اللّهُ مَا اللّهُ مَاءُ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَاءُ اللّهُ مَاءُ اللّهُ مَاءُ اللّهُ مَا الللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّه

(۱) لعدل الأسم المكتوب على ورق الزيتون هو الموجب لعدم سـقوطها صيفاوشتاء مِهَا يَعَقُونُ عَلَيْهِ السَّلامُ وَبِالْأَسْمَاءِ الَّتِي دُعَاكَ مِهَا يُوسُفُ عَلَيْهُ السلامُ وَالاسْماء التي دَعاكَم ا مُوسى عليه السلامُ وَبالأسماء التي دَعاكَ ساهارُونُ عليه السلامُ وَبِالأَسْاءِ التي دَعَاكَ بِهَا شُعَيْثُ عَلَيْه السلامُ وَالأَسْهَاءِ الَّتِي دَعَاكَ مِنَا إِسْمَاعِيلُ عَلَيْتُهُ السَّلَامُ وَبِالْأَسْمَاءِ الَّتِي دَعَاكَ بِهَادَاوُ دُعَلَيْهِ السَّلَامُ وَبِالْأَسْاءِ الَّتِي دَعَاكَ بِهَا يُسلِّمَانُ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَبِالْأَسْهَاءِ الَّتِي دَعَاكُ بِهَا زُكُرِيًّا عَلَيْهِ السَّلامُ وَبِالْأَسْمَاءِ الَّتِي دَعَاكَ مِهِ أَنْحُنِّي عَلَيْهِ السَّلَامُ وَبِالْأَسْمَاء التي دُعاكَ مِها أَرْمِيا عَلَيْهِ السَّلامُ وَبِالْأَسْهَاءِ الَّتِي دُعاكَ بِهَا شَعْيَاءُ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَبَالْأَسْمَاءِ الَّتِي دُعاكُ مِهَا إِلْيَاسُ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَبِالْاسْمَاءِ الَّتِي دَعَاكَ مِهَا إِلْيَسَعُ عَلَيْهِ السَّالَامُ وَبِالْأَسْمَاءِ الَّتِي دَعَاكَ بِهَا ذُو الْكُفُلُ عَلَيْهُ السَّلَامُ وَبِالْأَسْهَاءِ الَّتِي دُعَاكَ بِمَا يُوسَعُ عَلَيْهِ السَّلامُ وَبِالْاسْمَاءِ الَّتِي دَعَاكَ مِاعِيسَي عَلَيْهِ السَّلَامُ وَبِالْأَسْمَاءِ الَّتِي دَعَاكَ بِهَا مُحَدُّ عِلَيْهِ

(١)مدحمة مسوطة ٢ ومرسية ثابتة راسيخة ومنهمرة منصبة انصبايا شديدا والضحوة ارتفاع النهار كنت حيث كنت قال صاحب الدلائل أىكان على ما يلدق علاله وجاله قال الشارح بعده وهذا اللفظ أى لفظ الدلائل المذكور ليسمن كلام الشيخ وانما هوعناده داث كاسننيه عله بقوله قالرسولالتهصلي الله عليه وسلم من قرأ هذه الصاوات الى آخره والافليس لاحدأن يطلق مثل هذامن عندنفسه لاستحالةظاهره انهى أى لانه لا يو به زمان ولا كانسيحانه وتعالى

وَعلى جَمِيعِ النَّبيِّينَ وَالمُرْسِلِينَ أَنْ تُصِلِّي عَلَي كُمَّد نَبِيكَ عَدُدَ مَاخَلَقْتُهُ مِنْ قَبُلِ أَنْ تَكُونَ السَّاءُ مَبْنِيةً وَالأَرْضُ مَدْحِيةً (١) وَالْحِيالُ مُرْسِيةً (٢) وَالْبِحَارُ مُحْرَاةً وَالْفَيُونُ مِنْفَجِرَةً وَالْأَنْهَارُمُنْمِرَةً وَالشُّمْسُ مُضْعِيةً (١) وَالْقُمَرُ مُضِيثًا وَالْكُواكُ مُسْتَنِيرَةً كُنْتَ ( ) حَيْثُ كُنْتَ لَا يُعْلِمُ أَحَاثُ حَنْثُ كُنْتَ إِلَّا أَنْتَ وَحْدَكَ لَاشْرِيكَ لَكَ \* أَلْهُم صَلَّ عَلَى مُحَّد عَدَدَ حِلْمِكُ وَصَلَّ عَلَى مُحَّد عَدُدَ عِلْمِكَ وَصَلَّ عَلَى مُحَمَّد عَدُدُ كُلْمَانَكَ وَصَلِّ على مُحَمَّد عَدُدُ نِعْمَتِكَ وَصَلَّ عَلَى مُحَدِّمِلَّ سَمَوَاتِكَ وَصَلِّ عَلَى مُحُمِّد مِنْ أَرْضِكَ وَصَلِّ عَلَى مُحَمَّد مِنْ عَرْشُكُ وَصَلِّ عَلَى مُحَمَّد زِنَةً عَرْشُكُ وَصَلِّ عَلَى مُحَدِ عَدُدُ مَاجَرَى بِهِ الْقَلَمُ فِي أُمِّ الْكَتَابِ وَصَلِّ على مُحَدِّد عَدُدُ مَاخَلَقْتَ فِي سَبْعِ سَمُواَنِكُ وَصَلِّ علَى مُحَدِّد عَدُدُما أَنْتَ خالِقٌ فِهِنَّ إِلَى يَوْمِ الْقِيامَةِ فِي كُلِّ يَوْمِ أَلْفَ مَرَّةٍ \* أَللَّهُمَّ صَلَّ على مُحَدٍّ عَدُدَ

كُلِّ قَطْرَة قَطَرَتْ مِنْ سَمْوَاتِكَ إِلَى أَرْضِكَ مِنْ يَوْمَ خَلَقْتَ الدُّنْيَا إِلَى يَوْمِ الْقيامَةِ فِي كُلِّ يَوْمِ أَلْفَ مَرَّة \* أَلَّهُمُّ صَلِّ على مُحَدِّ عَدَدَمَنْ يُسَبِّحَكُ وَ مُلِلَّكُ وَيُكَمِّرُكُ وَيُعَظِّمُكَ مِنْ يَوْمِ خَلَقْتَ الدُّنْيَا إِلَى يَوْمِ الْقيامَةِ فِي كُلِّ يَوْمِ أَلْفَ مَرَّةٍ \* أَلَّهُم صَلِّ عَلَى مُحَمِّد عَدَدَ أَنْفاسِهِمْ وَأَلْفَاظِهِمْ وَصَلِّ عِلَى مُحِّدُ عَدَدَ كُلِّ نَسَمَة (١) خَلَقْنُهَا فِهِمْ مِنْ يَوْم خَلَقْتَ الدُّنْيا إِلَى يَوْم القيامَةِ فِي كُلِّ يَوْم أَلْفَ مَرَّة \* أَللَّهُمُّ صَلِّ عَلَى مُمَّد عَدَ دَالسَّعاب الحَارية وَصَلِّ على مُحَدِعَدُ دَالرِّياحِ الذَّارِيةِ (٢) مِنْ يَوْمَ خَلَقْتَ الدُّنيا إِلَى يَوْمِ القِيامَةِ فِي كُلِّ يَوْمِ أَلْفَ مَرَّةِ \* أَللَّهُ-مَ صلِّ على مُحَّدِ عَدُدُ ماهَبَّتْ عَلَيْهِ الرِّياحُ وَحَرَّكَتْهُ من الأغفان والأشجار والأوراق والثمارو بميع ماخلَةْتُ على أَرْضَكُ وَمَا بَيْنَ سَمُواتِكُ مِنْ يَوْمَ خُلَقْتُ ٱلدُّنْيَا إِلَى يَوْمِ القيامَة فِي كُلِّ يَوْمٍ أَلْفَ مَرَّةٍ \* أَلَّهُمْ صَلِّ عَلَى مُمَّد عَدَدَ نُجُومِ السَّمَاءِ مِنْ

(۱)النسمة الانسان ۲ ذرت الريح التراب اطارته (۱) أقلت حلت ورفعت اعدد ملء أي عدد أجزاء ما ملاً هامن كل مافيها

يَوْمَ خَلَقْتَ ٱلدُّنيا إِلَى يَوْمِ الْقِيامَةِ فِي كُلِّ يَوْمٍ أَلْفَ مَرَّةٍ \* أَلْلَهُمَّ صَلِّ على خُمَّدِ مِنْ أَرْضِكَ مِمَّا حَمَلَتْ وَأَقَلَّتْ (١) مِنْ قُدْرَتِكَ \* أَلْلَهُم صَلَّ على مُخْدِ عَدُدُ مَاخَلَقْتَ فِي سَبْعِ بِحَارِكَ مِمَّالا يَعْلَمُ عِلْمُهُ إِلَّا أَنْتَ وَمَا أَنْتَ خَالِقُهُ فِيهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيامَةِ فِي كُلِّ يَوْمِ أَلْفَ مَرَّةِ \* أَلْلَهُمْ صَلِّ عَلَى مُحَمِّد عَدُدَ مِنْ (٢) سَبْع بحارك ، وَصَلَّ عَلَى مُحْدِزِنَةُ سَبْع بحارِكَ مُمَّا حَمَلَتْ وَأَقَلَتْ مِنْ قُدْرَتِكَ \* أَلَّهُمَّ وَصُلِّ عَلَى مُحَدِّدِ عَدَدَ أَمْوَاجِ بِحَادِكُ مِنْ يَوْمَ خَلَقْتَ ٱلدُّنْيَا إِلَى يَوْمِ الْقِيامَةِ فِي كُلِّ يَوْمَ أَلْفَ مِرَّةٍ \* أَللَّهُمَّ وَصَلِّ على مُحَدِّدُ الرَّمْلُ وَالْحَصَى فِي مُسْتَقَرَّ الأرْضِينُ وَسَهُلُها وَجِبالِها مِنْ يَوْمَ خُلَقْتُ ٱلدُّنْيا إلى يَوْمِ القيامَةِ فِي كُلِّ يَوْمِ أَلْفَ مَرَّةٍ \* أَللُّهُمْ وَصَلَّ عَلَى مُحْمَدِ عَدُدُ اصْطَرَابِ الْمِياهِ الْعَدْبَةِ وَالْلِلْحَةِ مِنْ يُوْمَ خَلَقْتُ الدُّنْيا إِلَى يَوْمِ الْقِيامةِ فِي كُلِّيوْمِ أَلْفَ مُرَّةٍ وَصَلِّ عَلَى مُخَدِّ عَدُدُ مَا خَلَقْتُ مُ عَلِي

جَدِيدِ (١) أَرْضَكُ فِي مُسْتَقَرِّ (٢) الْأَرْضَيْنُ شَرْقَها وَغَرْبِهَا سَهُلِهَا وَجِبَالِهَا وَأُودِ يَهْاوَطُر بِقِهاوَعامِرِهَا وَعَامِرِ هَا (٣) إِلَى سَاتُرِ مَاخَلَقْنَهُ عَلَيْهَا وَمَا فِيهَا مِنْ حَصاةٍ وَمَدَر ( أَ وَحَجَر مِنْ يَوْمَ خَلَقْتَ ٱلدُّنيا إِلَى يَوْمُ الْقِيامَةِ فِي كُلِّ يَوْمُ أَلْفَ مُرَّةٍ \* أَلْلَهُمَّ صَلِّ على مُحَمِّدِ النَّبِيِّ عَدَدَ نَباتِ الأَرْضِ مِنْ قِبْلَتِها وَشَرْ فَهَاوَغُنْ مِهاوَسَهُ لِهاوَ جِبالِهاوَ أُوْدِ يَبْهاوَأُ شُجارِها وَثَمَارِهِمَا وَأُوْرَاقِهَا وَزُرُوعِهَا وَجَمِيعٍ مَا يَخُرُجُ مِنْ نَبَاتِهَا وَبُرَّكَانِهَا مِنْ يَوْمَ خَلَقْتَ ٱلدُّنْيَا إِلَى بَوْمٍ القيامة فِي كُلِّ يَوْمُ أَلْفَ مَرَّةٍ \* أَللَّهُم وَصَلَّ على تُحَمّد عَدُدَ ماخَلَقْتَ مِنَ الْجِنِّ (٥) وَالْإِنْس وَالشّيَاطِينِ وَمَا أَنْتَ خَالِقُهُ مِنْهُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيامَةِ فِي كُلِّ يَوْمِ أَلْفَ مَرَّةِ \* أَللَّهُمَّ وَصَلِّ عَلَى مُحَمِّدِ عَدَدُ كُلِّ شَعْرَةٍ فِي أَبْدَانِهِمْ وَفِي وُجُوهِهِمْ وَعَلَى رُوُوسِهِمْ مُنْدَ خُلَقْتُ ٱلدُّنْيَا إِلَى يَوْمِ القِيامَةِ فِي كُلِّ يَوْمِ أَلْفَ مَرَّةِ \* أَللَّهُمُّ وَصَلِّ عَلَى مُكَّدِ عَدُدُ خَفَقَانِ الطَّيْرِ (٦)

(١)جديدأرضك وحهها المستقر الأرضان أى الارضان التي هىمستقرلماعلها والستقر محل الاستقرار وهو الثموت سوالغامي ضد العامر وهو الخراب ع والمدر قطع الطين اليابس والجن والشياطين أجسام لطيفة نارية غائبة عن ادراك الانس وخفقانها تصفيقها بأحنحتها

الطاجع خطوة وهيمايينالقدمين فىالشي م يغشى يغطى و يستر الارض ومافوقها م تحلي ظهر وأضاء والآفاق حهاتما بان السماء والأرض ع والاولى الدنيا والشابا بنالثلاثين سنة و والذكي زائداكير ٧ والكهلمايين الثلاثين والاربعين ٨ والمرضى القبول

وَطَيْرَانِ الْجِنِّ وَالشَّياطِينِ مِنْ يَوْمَ خَلَقْتَ ٱلدُّنْيا إِلَى يَوْمُ الْقِيامَةِ فِي كُلِّ يَوْمُ أَلْفَ مَرَّةٍ \* أَلْلَهُمْ وَصَلَّ عَلَى مُحْدَ عَدَدُ كُلِّ سِيمَةِ خَلَقْتُهَا عَلَى جَدِيد أَرْضَكَ مِنْ صَغِيرِ أَوْ كَبِيرٍ فِي مَشَارِقِ الأَرْضَ وَمُغَارِبُهَا مِنْ إِنْسِهَا وَجِنَّهَا مِمَّا أُعَلِمَ وَمِمَّا لَا يُعْلَمُ عِلْمُهُ إِلَّا أَنْتُ مِنْ يُوْمَ خَلَقْتَ ٱلدُّّنْيَا إِلَى يَوْم الْقِيامَةِ فِي كُلِّ يَوْمِ أَلْفَ مَرَّةٍ \* أَلْلَهُمْ وَصَلِّ عَلَى عُمَّد عَدُدُ خُطَاهُمْ (1) على وَجْهِ الأرْض مِنْ يَوْمَ خَلَقْتُ الدُّنْيَا إِلَى يَوْمِ الْقِيامَةِ فِي كُلِّ يَوْمِ أَلْفَ مَرَّةِ \* أَللهُمَّ وَصَلِّ عَلَى مُخَد عَدَدَ مَنْ لِصَلِّي عَلَيْهِ وَصَلِّ عَلَى مُحُمِّدٍ عَدَّدَ مَنْ لَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ وَصَلِّ عَلَى مُحْمِد عَدُدُ القَطر وَالمُطر وَالنَّبات وصلِّ على مُحْمِد عَدُدَ كُلِّ شَيْءٍ \* أَللَّهُمُّ وَصَلِّ عَلَى تُحَمَّد فِي ٱللَّيْل إِذَا يَغْشَى (٢) وَصَلِّ عَلَى مُخَدِ فِي النَّهَارِ إِذَا تَجَـٰلُي (٣) وَصَلِّ عَلَى خُمُد فِي الآخِرَةِ وَالْاولَى (١) وَصَلَّ عَلَى مُحُمِّد عَابًا (٥) زُكيًا (٦) وَصَلِّعَلَى مُحَدِّكُلُّا (٧) مَرْضَيًّا (٨)

وَصَلَّ عَلَى مُحَدِّد مَنْذُ كَانَ فِي الْهَدُ (١) صَبَيًّا وَصَلَّ على مُحَدِ حَتَّى لَا يَبْقُ مِنَ الصَّلَاةِ شَيْءٍ \* أَللَّهُمَّ وَأَعْطُ مُحَمِّدًا المَقَامَ (٢) الْمُحُمُودَ الَّذِي وَعَدَّتُهُ الَّذِي إِذَا قَالَ صَدَّفْتُهُ وَإِذَا سَأَلَ أَعْطَيْتُهُ \* أَلَاهُمَّ وَأَعْظُمْ (٣) مِوْهَانَهُ وَشُرِّفَ (١) مِنْ اللَّهُ وَأَ بلِّحِ (٥ حُجَّنَةُ وَ بِينْ فَضِيلَتَهُ \* أَلَهُم وَتَقَبَّلْ شَفَاعَتُهُ في أُمَّتُه وَاسْتَعْمَلْنَا لِسُنَّتُهُ (٦) وَتُوفَّنَا عَلَى مَلْتُهُ وَأَحْشُرْنَا فِي زُمْرَتِهِ (٧) وَتَحْتَ لِوَانِهِ وَأَجْعَلْنَا مِنْ رُفَقَانُه وَأُوْرِدْنَا حَوْضَةٌ وَٱسْقَنَا بِكَأْسِهِ وَأَنْفَعْنَا عَجَبَّتِهِ ٱللَّهُمَّ آمِينَ وَأَسِأَلُكَ بِأَسْالِكَ الَّتِي دَعَوْتُكُ بِهَا أَنْ تُصَلِّيَ عَلَى مُحَمَّدِ عَدَّدَ ماوَصَفْتُ وَمِمَّالًا يَعْلَمُ عِلْمُهُ إِلا أَنْتَ أَنْ تَرْحَمَني وَتَنُوبَ عَلَيٌّ. وَتَعَافِيني مِنْ جَمِيعِ الْبَلاَءِ وَالْبَلْوَاءِ (١) وَأَنْ تَغْفِرَ لِي وَتُرْحَمَ المؤمنين والمؤمنات والسامين والسامات الأحياء مِنْهُمْ وَالْأَمْوَاتِ وَأَنْ تَغَفَّرَ لِعَبْدِكَ فَلاَن بْنِ فُلاَن المذنبِ الخَاطَى الضَّعِيفِ وَأَنْ تَنُوبَ عَلَيْهِ إِنَّكَ

(١) والمهد فراش الصى والمقصودمون ما التعبرطل الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم في جمع أطواره وأحواله y ellala banec شفاعته العظمي عمده علم الأولون والآخرون صلى الله عليه وسلم وقدوعده الله بقوله تعالى معثك وبكمقاما محودام أعظم برهانه أدلة نموته وأحلها القرآن أي زدها تعظما ع وشرف بنيانه زدرتشه ومقامه عندك شرفا و وأبلج جمعة ظهر دليل صدفه أى زدها ظهورا - وسنته طريقته وشريعته ٧ وزمرته جاعته A الباواء هي هنا عدودة لكن المعروف فهالفةالقصر

(١)قالرسول الله صلى الله عليه وسلم الى آخره قالالشارح هذاعلى ماوجده أى صاحب الدلائل في الكتاب الذي نقله منه فالعيدة في ذلك على مؤلف انتهت عبارة الشارح ٧ الكنون المستور والظاهر انه الاسم الاعظم مع كونه أنزله في كتابه أخفاه لم يعرف به الا أخص الحواص من أصفيائه تعالى صواستأثر اختص بعلمه فإيعل به أحدا من خلقه

عَفُورٌ رَحِيمٌ \* أَللَّهُمَّ آمِينَ يارَتَّ الْعالِمَينَ \* قالَ (١) رَسُولُ اللهِ عَلَيْ مَنْ قَرَأَ هَذِهِ الصَّالَاةَ مَرَّةً وُاحِدَةً كَتَتَ ٱللهُ لَهُ ثَوَاتَ حَجَّةً مَقَابُولَةٍ وَثُوابَ مَنْ أَعْتُقَ رَقْبَةً مِنْ وَلِدِ إِسْمَاعِيلَ عَلَيْهِ السَّلامُ فَيَقُولُ اللهُ تعالى ياملاً كتي هذا عَبْدُ مِنْ عبادي أكثر الصَّلَاةَ عَلَى حَبِيبِي مُحَمِّدٍ فَوَعِزُ فِي وَجَالَالِي وَجُودِي وتجندى وَارْتِفاعي لَأُعْطِينَةُ بِكُلِّ حَرْفِ صَلَّى علَى حَمِيي مُحَّد قَصْرًا فِي الْجَنْةِ وَلَيَّأُ رِّيِّنِي يَوْمُ الْقِيامَةِ تحت لواء الحمد نُورُ وَجَهِه كَالْقَمَرُ لَيْلَةُ البَدْرِ وَكُفُّهُ فِي كُفِّ حَبِيي تُحَدِّ هَٰذَا لِمَنْ قَالَهَا كُلَّ يَوْمِ جُمَّةً لَهُ هٰذَا الْفَضْلُ وَٱللَّهُ ذُو الْفَضْلُ الْعَظِيمِ وَفِي رِوَايَةٍ أَللَّهُمَّ إِنَّى أَسَأَلُكَ بَحَقَّ مَا حَمَلَ كُرْسَيُّكَ منْ عَظَمَتُكَ وَقُدْرَتِكَ وَجَلالِكَ وَمَانُكَ وَسُلْطانكَ وَ كُونَ أُسْمِكَ ٱلْخُزُونِ الْمَكْنُونِ (٢) الَّذِي سَمَّيْتَ بِهِ نَفْسَكُ وَأَنْزُ اللَّهُ فِي كَتَالِكُ وَاسْتَأْثُونَ "به في علم الْفَيْفِ عَنْدُكُ أَنْ تُصَلَّى عَلَى مُكَّدِ عَبْدِكُ وَرَسُولك

وَأَسِأَلُكُ بِاسْمِكُ الَّذِي إِذَا دُعِيتَ بِهِ أَجَبْتَ وَإِذَا سَُّئُلْتُ لِهِ أَعْطَيْتَ وَأَسَأَلُكَ بِأَسْمِكَ الَّذِي وَصَعْنَهُ عَلَى ٱللَّيْلِ فَأَظْلُمَ وَعَلَى النَّهَارِ فَاسْتَنَارَ وَعَلَى السَّمُواتِ فاستقلت (١) وعلى الارْض فاستقرَّت (١) وعلى الحبال فُرُسَتُ (٣) وَعلى الصَّعْنَة (١) فَذَلْتُ وَعلى ماء السَّمَاء فَسَكَبَتْ (٥) وَعلَى السَّعاب فأَمْطَرَتْ وأَسَأَلُكُ عَا سَأَلِكَ لِهِ مُحَدُّ نَسِكُ وَأَسَأَلُكَ عَا سَأَلُكُ لَهُ أَدُمُ نَدِينُكُ وَأَسَأَلُكُ عَا سَأَلُكُ لَهُ أَنْبِياوُكُ وَرُسُلُكَ وَمَلاَئِكَ ثَالُةً وَلَا لَكُمْ اللَّهُ وَيُونَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ أَجْمَعَنَ وَأَسَأَلُكَ عَا سَأَلُك له أَهْلُ طَاعَتَكَ أَجْمَعِينَ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَى مُحَدِّد وَعَلَى آلَ كُمِّد عَدَدُ ماخلَقْت مِنْ قَبْل أَنْ تَكُونَ السَّمَا وَمَيْنيةً وَالأَرْضُ مَطْحِيةً (٢) وَالْحِيالُ مُرْسَيةً (٧) وَالْعِيُونُ مِنْهُ حِرَةً وَالْأَمْ الْمُنْهُمْرَةُ (١) وَالنَّدُسُ مُضْعَيَّةً (١) وَالْقَمْرُ مُضِينًا وَالْكُورَاكِ مُنْسِرَةً \* أَلَّهُمُ صَلَّ عَلَى مُخَدّ وَعَلَى آلِ مُحَدِّد عَدَدَ عِلْمِكَ وَصَلِّ عَلَى مُحَدِّد وَعَلَى آلِ

(١) واستقلت ارتفعت ٢ واستقرت ثمنت مع ورست وسيخت عوعلى الصعبة وندلت كالحمو انات الشدمدة المنقادة للإنسان و کستانست ر مطحمة مسوطة عفى ملحمة ٧ وعرسة التة ٨ ومنهدر قعنصية لشدة به ومضحمة طالعة وقشالضحي والضحاءبالمحوارة السمس

مُمْدِ عَدُدَ حِلْمِكُ وَصَلَّ عَلَى مُحَّدِّ وَعَلَى آلُ مُحَدِّدَ ما أحْصَاهُ اللَّوْحُ الْحُفُوظُ مِنْ عِلْمِكُ \* أَللُّهُمُّ صَلِّ عَلَى خُمِّد وَعَلَى آلِ خُمِّد عَدَدُ مَا جَرَى بِهِ الْقَلَمُ فِي أُمِّ الْكَمَالِ (١) عِنْدَكُ وَصَلِّ عَلَى مُحَمَّد وَعَلَى آلِ مُحَدِ مِنْ تَسْمُواتِكُ وَصَلِّ عَلَى مُحَدِّد وَعَلَى آلَ مُحَدِّد مِلْ أَرْضِكَ وَصَلَّ عَلَى مُحَمِّدِ وَعَلَى ٓ الرَّحُمِّدِ مِلْ مَاأَنْتَ خالقُهُ مِنْ يَوْمَ خَلَقْتَ ٱلدُّنيا إِلَى يَوْمِ الْقِيامَةِ ٱللَّهُمَّ صُلِّ على مُحْمِدِ وَعلَى آلِ مُحَمِّدِ عَدَّدُ صَفُوفِ الْمَلاَئِكَةَ وتسليحهم وتقد لسهم وتخبيدهم وتمحيدهم وتُكْبِيرِهِمْ وَتَهْلِيلُهِمْ مِن يُومَ خَلَقْتَ الدُّنْيَا إِلَى يَوْمِ الْقِيامَةِ \* أَلَاهُمُ صَلِّ عَلَى كُمُّنَّهِ وَعَلَى آلِ كُمُّدِ عَدُدُ السَّحَابِ الجَارِيَةِ وَالرِّياحِ ٱلذَّارِيَةِ (٢) مِن يَوْمَ خَلَّقْتُ ٱلدُّنْيَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَّامَةِ \* أَللَّهُمُّ صَلِّ عَلَى مُحَدِ وَعلَى آلِ مُحَدِّد عَدَدَ كُلِّ قَطْرَة تَقطُولُ "من سَمُواتك إِلَى أَرْضَكَ وَمَا تَقَطُرُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ \* أَلَاهُمُ صَلِّ على مُحَدِ وَعلى آل مُحَدِ عَدَدَ ماهَيْتِ الرّياحُ وَعَدَدَ

(۱) أم الكتاب اللوح المحفوظ وهو محفوظ من التقيير والتبديل ومن والتقيير اليه الله المارة اليه الذارية ذرت من تقطراً في تسكب قطرت وما تقطر في اللاستقبال

مَاتَحُرُ كُتِ الْأَشْجَارُ وَالْأُوْرَاقُ وَالزَّرْعُ وَجَمِيع ماخَلَقْتَ فِي قَرَارِ الْحِفْظِ (١) مِنْ يَوْمَ خَلَقْتَ ٱلدُّنْيا إلى يَوْمِ الْقِيامَةِ \* أَلَّاهُمَّ صَلَّ عَلَى مُكَّدِ وَعَلَى آلِ نُحُدِّ عَدَدَ الْقَطْرِ وَالْطَرِ وَالنَّبَاتِ مِنْ يَوْمَ خَلَقْتَ ٱلدُّثْيَا إِلَى يَوْمِ الْقِيامَةِ \* أَللَّهُمَّ صَلَّ عَلَى مُحَدِّ وَعَلَى آلِ مُحَمِّد عَدَدُ النُّجُومِ فِي السَّمَاءِ مِنْ يَوْمَ خَلَقْتَ الدُّنيا إِلَى يَوْمِ الْقِيامَةِ \* أَللَّهُمَّ صَلِّ على مُحَمِّدِ وَعلى آلِ مُحَدِ عَدُدَ مَا خُلَقْتَ فِي مِحَارِكُ السَّبْعَةِ مِمَّا لَا يُعْلَمُ عِلْمَهُ إِلَّا أَنْتَ وَمَا أَنْتَ خَالَقُهُ فِمِا إِلَى يَوْمِ الْقِيامَةِ \* أَلِلْهُمْ صَلَّ عَلَى كُمَّدِ وَعَلَى آلِ مُحَدِّ عَدُدُ الرَّمْل وَالْحَصَى فِي مَشارِقِ الأُرْض وَمَعَارِ بِا \* أَللَّهُمُّ صُلُّ عَلَى مُحَمِّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمِّدٍ عَدَدَ مَا خَلَقْتَ مِنَ الْجِنُّ وَالْإِنْسِ وَمَا أَنْتَ خَالِقُهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيامَةِ \* أَلَّهُمَّ صَلَّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ عَدَدَ أَنْفاسِهِمْ وَأَلْفَاظِهِمْ وَأَكْاظِهِمْ (٢) مِنْ يَوْمَ خَلَقْتَ ٱلدُّنْيَا إِلَى يَوْمِ الْقِيامَةِ \* أَللهُم صَلَّ عَلَى مُحَدٍّ وَعَلَى آلِ

(۱) وقرارالحفظ الحسل الذي يحفظ فيه الشي فيشمل السموات والارضان ومافيهما الخاظهم جع لحظ وهوالنظر عوض العين ر والهوام خشاش الارض والقدمل وشبهه ٢ والآكام الجبال الصغيرة

مُحمّد عَدُدُ طَيْرَانِ الْجِنِّ وَالْمَلائِكَةِ مِنْ يَوْمُ خَلَّقْتُ ٱلدُّنْيَا إِلَى يَوْمِ الْقِيامَةِ \* أَللهُمُّ صَلِّ عَلَى مُحَمِّدِ وَعَلَى آل مُحَمِّد عَدَدُ الطُّيُورِ وَالْمُوامِّ (١) وَعَدَدَ الْوُحُوش وَالْا كُلم (٢) فِي مَشارِقِ الْأَرْضِ وَمَعَارِبِهَا \* أَللُّهُمْ صلِّ على مُحَّدِ وَعلَى آل مُحَّدِعَدُ دَالاحْياءِ وَالْأُمْوَات أَلْهُم صَلِّ عَلَى مُحَدِ وَعَلَى آلِ مُحَدِ عَدَدُ مَا أَظَلَمُ عَلَيْهِ ٱللَّيْلُ وَمَا أَشْرَقَ عَلَيْهِ النَّهَارُ مِنْ يَوْمَ خَلَقْتَ ٱلدُّنيا إِلَى يَوْمِ الْقِيامَةِ \* أَللَّهُمَّ صَلِّ على مُحَمِّدِ وَعلى آلِ مُحَمَّدِ عَدَدَ مَنْ تَمْشِي عَلَى رِجْلَنْنِ وَمَنْ تَمْشِي علَى أَرْبَعِ مِنْ يَوْمَ خَلَقْتَ ٱلدُّنيا إِلَى يَوْمِ الْقِيامَةِ أَلْلَهُمْ صَلِّ عَلَى مُجُدِ عَدَد مَنْ صَلِّي عَلَيْهِ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ وَاللَّائِكَةِ مِنْ يَوْمَ خَلَقْتَ ٱلدُّنْيَا إِلِّي يَوْم الْقِيامَةُ \* أَلَاهُم صَلِّ عَلَى مُجَّدِ عَدُدُ مَنْ لَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ \* أَللهُمَّ صَلَّ عَلَى تَحَمَّدِ وَعَلَى آلِ تُحَمِّدِ كَمَا يَجِتُ أَنْ يُصَلِّي عَلَيْهِ \* أَللَّهُمَّ صَلَّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحْدِكَمَا يَنْبَغِي أَنْ يُصَلِّي عَلَيْهِ وَ أَلَّهُمْ صَلِّ عَلَى

# الْحِزْبُ السَّادِسُ في يَوْم السَّبْتِ

أَللّهُمْ صَلِّ عَلَى مُحَدِّ وَعَلَى آلِ مُحَدِّ وَأَعْطِهِ الْوَسِيلَةَ (\*) وَالْفَضِيلَةَ وَالْدَرْجَةَ الرَّفِيعَةَ وَابْعَثُهُ الْوَسِيلَةَ (\*) وَالْفَضِيلَةَ وَالْدَرْجَةَ الرَّفِيعَةَ وَابْعَثُهُ الْمُعَادَ \* مَقَاماً مُخُودًا الَّذِي وَعَدْنَهُ إِنَّكَ لا مُخْلِفُ الْمُيعَادُ \* اللّهُمُ عَظِمْ شَاأَنَهُ (\*) وَبَيِّنْ بُرْهانَهُ (\*) وَأَيْلِع (\*) وَبَيِّنْ فَضِيلَتَهُ وَتَقَبَّلُ شَعَاعَتَهُ فِي أُمنِي حَجَنَّهُ (\*) وَبَيِّنْ فَضِيلَتَهُ وَتَقَبَلُ شَعَاعَتَهُ فِي أُمنِي وَاسْتَعْمُلْنَا مِسُنَّتِهِ (\*) يارَبُّ الْعالِمَيْنَ وَيارَبُ الْعُرْشِ وَتَحْتَ الْعَرْشِ وَتَحْتَ الْعَلَيْمَ وَالْمَعْمُ \* أَللّهُمْ يَارَبُ (\*) أَحْشُرُنَا فِي زُمْرَتِهِ وَتَحْتَ الْعَرْشِ لَوَانِهِ وَأُسْقِيا بِكُأْسِهِ وَأُنفَعَنَا بَحَبَيْهِ آمِينَ يارَبُ الْعَالِمَةِ وَأَنفَعَنَا بَحَبَيْهِ آمِينَ يارَبُ الْعَالِمَةِ وَانْفَعَنَا بَعْمَالِمَ السَّلَامِ اللّهُ مَا يَرْبُ بِلِقَنْهُ عَنَا أَفْضَلُ السَّلَامِ الْعَالِمَةِ وَأَنفَعَلَ السَّلَامِ السَّلَامِ الْعَالَةُ فَا أَفْضَلُ السَّلَامِ الْعَالِمَةِ وَالْمَعْمَ وَالْمَالَةِ وَالْمَعْمَ وَالْمَعْمَ عَنَا أَفْضَلُ السَّلَامِ الْمَالِمَةِ وَالْمَعْمُ اللّهُ اللّهُ مَا يَرْبُ بِلّغَهُ عَنَا أَفْضَلُ السَّلَامِ السَّلَامِ السَّلَامِ السَّلَامِ السَّلَامِ الْمُعَلِمُ الْمُعَمِّدُ وَالْمُعْمَالُ السَّلَامِ الْمُعَلِّمُ السَّلَامِ السَّلَامِ السَّلَامِ السَّلَامِ السَّلَامِ السَّلَامِ السَّلَةِ عَلَى السَّلَامِ السَّلَامِ السَّلَامِ السَّلَامِ الْمُعْمِلُ السَّلَامِ السَّلَى السَّلَامِ السَّلَامِ السَّلَامِ السَّلَامِ السَّلَامِ اللَّهُ عَلَى السَالَامِ الْمُنْ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُعْمِلُ السَّلَامِ السَّلَامِ السَّلَامِ السَّلَامِ السَّلَامِ الْمُعْمِلُ الْمُعِلَى الْمُعْمِلُ السَّلَامُ السَّلَامِ السَّلَامِ السَّلَامِ السَّلَامِ السَّلَامِ السَّلَامِ السَّلَامِ الْمُنْ الْمُعْمِلُهُ الْمُعْمَالُ السَامِ الْمِلْمُ الْمُعْمِلُ السَامِ السَّلَامِ الْمُعْمِلُ السَامِ الْمُعْمِلُ السَامِ الْمُنْعُلِي الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْ

(١) الملا الأعلى الملائكة وأصل الملاأاشرافالناس ٧ الوسيلة والفضيلة والدرحةالرفعةهي أعلا منازل الجنة مختصة به صلى الله عليه وسلم والمقام المحمود الشفاعة العظمى المشأنه قدره ٤٠ و رهاله جيم ه وأبلج أوضح ا وحتهدلله ٧ وسنتهطريقته وشريعته ٨ احشر نااجعنافي المحشر في جلةز مرته وجاعته صلى الله عليه رسل

وَأَجْرُهِ عَنَّا أَفْضَلَ مَا حِازَيْتَ بِهِ النَّبِيُّ عَنْ أُمَّنِّهِ يارَبَّ الْعَالِمَينَ \* أَللَّهُمَّ يَارَبِّ إِنِّي أَسَأَلُكَ أَنْ تَعَفِرَ لِي وَتُوْتَمُنِي وَتُنُوبَ عَلَيٌّ وَتَعَافِينِي مِنْ جَمِيعِ البَّلاءِ وَالْبِنَاوَاءِ " الْخَارِجِ مِنَ الأَرْضُ وَالنَّازِلِ مِنَ السَّمَاء إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ مِنْ مُنَكُوا أَنْ تَعْفِرَ لِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ الاحْياء مِنْهُمْ وَالأَمْوَاتِ وَرَضِيَّ اللَّهُ عَنْ أَزْوَاجِهِ الطَّاهِ رَاتِ أُمَّاتِ المُؤْمِنِينَ وَرَضِيَ اللَّهُ عَنْ أَصْحَابِهِ الأَعْلاَمِ (٢) أَعُمَّةِ الْهُدَى وَمَصابِيحِ الدُّنْيَا وَعَن التَّابِمِينَ وَتَابِعِ التَّابِمِينَ لَمُمْ بِإِحْسَانِ إِلَى بَوْمِ الدِّين وَالْحَيْدُ للهِ رَبِّ الْعَالِمِينَ وَ

الباواءمده لاجل السجع وهومقصور بوالاعلام المشاهير جمع وأصله الجبل بالناقدة الماضية الملاعة

## ابْتِدَادُ الثُّلُثِ الثَّالِثِ

أَللَّهُمُّ رَبُّ الأَرْوَاحِ وَالأَجْسَادِ الْبالِيَةِ أَسَأَلُكَ بِطَاعَةِ الاَرْوَاحِ الرَّاجِعَةِ إِلَى أَجْسَادِها وَبطَاعَةِ الاَجْسادِ الاَرْوَاحِ الرَّاجِعَةِ إِلَى أَجْسَادِها وَبطَاعَةِ الاَجْسادِ اللَّائِمَةِ بعُرُ وقِها وَبِكَلِمَاتِكَ النَّافِذَةِ (") فِيهِمْ اللَّائِمَةِ بعُرُ وقِها وَبِكَلِمَاتِكَ النَّافِذَةِ (") فِيهِمْ

والمَّخْذَكَ الْحَقَّمِنْمُ وَالْحَلَائِقُ بَيْنَيْدَيْكَ يَنْتَظِرُونَ فَصْلَ (١) قَضَالُكَ وَيَرْجُونَ رَحْمَتُكَ وَتَخَافُونَ عَقَابُكَ أَنْ تَجْعَلَ النُّورَ فِي بَصَرِي وَذَكُرُكَ بِٱللَّيْلِ وَالنهار على لِسَانِي وَعَمَلاً صَالًّا فَأَرْزُقْنِي \* أَللَّهُمْ صَلِّ عَلَى مُحَدِكًا صَلَيْتَ عَلَى إِبْرُاهِيمَ وَبَارِكُ عَلَى مُحَدِكًا بارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ \* أَللَّهُمُ ٱجْعَلُ صَلُوَاتِكَ وَبُرُ كَاتِكَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدِ كَمَا جَعَلْتُهَا عَلَى إِنْ اهِمَ وَعَلَى آلِ إِنْ اهِمَ إِنَّكَ مَيِدٌ مُجِيدٌ وَبَارِكُ على مُحَدِّدٍ وَعلَى آلِ مُحَدِّدِ كَمَا بازَكْتَ علَى إِبْرَاهِمَ وَعلَى آلِ إِنْ اهِمَ إِنْكَ حَمِيدٌ مَعِيدٌ \* أَلَّهُم صَلَّ على مُحدِعَنْدِكُ وَرَسُو لِكُ وَصَلِّعلَى المُوْمِنِينَ وَالمُوْمِنَات وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ \* أَلْلَهُم صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحْدِ وَعَلَى آله عَدُدُ مَا أَحَاظُ بِهِ عَلَمُكُ وَأَحْصَاهُ (٢) كِتَابِكَ (٣) وَشَهِدَتْ بِهِ مَلاَئِكَتُكُ صَلاَةً دَاعْمَةً تَدُومَ بِدَوَامِ مُلْكِ اللهِ \* أَللهُمَّ إِنَّى أَسَأَلُكَ بأَسْانُكَ العظام ما عَامْتُ مِنْهَا وَمَا لَمْ أَعْلَمُ وَبِالْأَسْمَاءِ الَّتِي

ر فصل فضائك أى القضاء الفاصل الإحصاء استوعبه من كل شئ المحفوظ المحفوظ امدحیة مبسوطة ۷ مرسیة ثابته ۳ منهمرة منصبة ٤جریة وفی نسخه مجراة وهی أظهر

سَمَّيْتَ بِهَا نَفْسَكُ مَا عَامْتُ مِنْهَا وَمَا لَمُ أَعْرَدُ أَنْ تَصلِّي عِلْ سَيِّدُنَا مُحَّدِ عَبْدِكُ وَنَبِيكَ وَرَسُولكَ عَدُدُ مَا خُلَقْتُ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَكُونَ السَّمَا \* مَنْسَةً وَالارْضُ مَدْحيَّةً (١) وَالْجِبالْ مُرْسيةً (٢) وَالْعُيُونُ منفحرة والأنهار منهمرة (٢) والشمس مشرقة وَالْقَمْرُ مُضِيئًا وَالْكُواكُ مُسْتُنْرَةً والْبِحارُ عُرْيَةً ( ) وَالْأَشْحَارُ مُثْمِرَةً ﴿ أَلَّهُمْ صَلَّ عَلَي مُمَّد عَدُدُ عِلَى وَصَلِّ عِلَى عَلَدُ حِلَمَكُ وَصَلِّ عَلَى مُكَّدّ عَدُدُ كَامَانَكَ وَصَلِّ عَلَى مُحَدِّدُ عَدُدُ نَعْمَنَكُ وَصَلِّ على مُحَد عدد فضاك وصل على مُحَد عدد جُودك وَصَلِّ عِلَى مُحَمَّد عَدَدَ سَمُواتِكَ وَصلِّ على مُحَمِّدِعَدَدَ أَرْضَكُ وَصَلَّ عَلَى مُحَدِّد عَدُدُ مَاخَلَقْتُ فِي سَبْعِ سَمُو الكُ مِنْ مَلا ثُكْمَتُكُ وَصَلَّ عَلَى مُحَمَّد عَدُدَ ماخلَقْتَ فِي أَرْضِكَ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ وَغَيْرُهِمَا مِنَ الْوَحْشِ وَالطَّارِ وَعَهْرِهِما وَصَلِّ عَلَى مُحَمَّد عَدَدَ ما جَرَى بِهِ الْقَلَمُ فِي عِلْمِ غَيْبِكَ وَمَا يُجْرَى بِهِ إِلَى

يَوْم الْقيامَة وَصَلِّ على مُحِّد عَدَدَ الْقَطْر والمطر وَصَلَّ عَلَى مُحْمَدُ عَدُدُ مَرْ \* تَحْمَدُكُ وَلَشَّكُمْ لِكُ وَ مُلِلَّكُ وَ مُحَدِّلُ وَلَهُ مِدُ أَنَّكُ أَنْتَ اللَّهُ وَصَالِّ على مُحَد عَدُدُ ماصلَيْتُ عَلَيْهُ أَنْتُ وَمَلاَئِكُنَّكُ وَصَلَّ عَلَيْ عَمْدِ عَدُدُ مَنْ صَلَّى عَلَيْهِ مِنْ خَلْقَكُ وَصَلَّ عَلَى مُحَدِّدِ عَدُدُ مَنْ لَمْ يُصِلِّ عَلَيْهِ مِنْ خَلْقُكُ وَصَلَّ عَلَى مُحَدِّ عَدَدَالْجِبالِ وَالرَّمَالِ وَالْحَمٰي وَصَلِّ على مُحَمَّد عَدَدَ الشَّحَرَ وَأُورُاقِها وَاللَّدَرِ" وَأَثْقَالِمَا وَصَلِّعِلَى عَمِّدَعَدُدُ كُلِّسَنَة وَمَاتَخُلُقُ فَمَا وَمَا عُوتُ فيها وَصَلَّ عَلَى مُحْمِدِعَدُ دَمَا تَخْلُقُ كُلَّ يَوْمٍ وَمَا يَمُوتُ فِيهِ إِلَى يَوْمُ الْقِيامَةِ \* أَلَاهُمْ وَصَلِّ عَلَى مُحَّدِ عَدَدُ السَّحابِ الجَّارِيةِ ما بَيْنَ النَّمَاءِ وَالأَرْضِ وَما تَعْلُرُ مِنَ الْمِياهِ وَصلِّ على مُحمِّدِ عَدَدَالرِّياحِ الْسَخْرَاتِ (٢) في مُشَارِقِ الأرْض وَمَغَارِبِهَا وَجَوْفِها (٣) وَقِبْلُنَهَا وَصَلَّ عَلَى مُحَّدِ عَدُدُ نَجُومِ السَّمَاءِ وَصَلِّ عَلَى مُحَّدِ عَدُدُ ماخَلَقْتَ فِي بحارِكَ مِنَ الْحِيتَانِ وَالدُّوابُّ وَالْمِياهِ

۱ المدرالتراب الندی المسخرات المنقادات الامراقة تعالى ۲ جوفها ما يقا بل القبلة

، الاحالستقيل الذى لانبامة له 4 ap KDmules ومعتمدى الذي أثق به وأعتدمد علىه سرور حاثى أى مرتحاي الذي أرحو منه فناء جمع مطالى ي والشهر الحرام أل للحنس فنشمل الار بعدة الحرم وهي شــوّال وذو القامدة وذوالحة ور حب الفرد دوالبلدالخرامكة ومثلهاالمدنة ٦ والمشعر الحرام المزدلفة ولفظ الحرام فيجيعها من الحرمة عفي الاعترام والرعامة

وَالرَّمالِ وَغَمْر ذُلكَ وَصَلِّ على مُحَمَّد عَدَدَ النَّبات وَالْحُصِي وَصَلِّ عِلَى مُحْمِد عَدَدَ النَّمْل وَصَلِّ عِلى مُحَد عَدُدُ الْمِياهِ الْعَذْبَةِ وَصَلِّ عَلَى مُحَدِّدُ الْمِيامِ اللَّحَةِ وَصَلَّ عَلَى خُمَّدِ عَدَدَ نِعْمَتِكَ عَلَى جَمِيعِ خَلَقْكَ وَصَلَّ على مُحَمَّد عَدَدَ تقمتُكُ وَعَذَا بِكَ على مَنْ كَفرَ مُحَمَّد عِنْ وَصَلِّ عَلَى مُكَّد عَدُدُ مَادَامَت ٱلدُّنْيَاوَ الْآخِرَةُ وَصَلِّ عِل مُحَمِّد عَدَدُ ما دَامَتِ الخَلائِقُ في الحَنة وَصَلِّ عِلَى مُحَمِّد عَدَدَ ما دَامَتِ الْحَلَاثُقُ في النَّار وَصَلِّ عَلَى مُحَمَّد عَلَى قَدْر مَا تُحَبُّهُ وَتَرْضَاهُ وَصَلِّعِلَى مُخْدِعلَى فَدْرِ مِانْحِيْكَ وَيَوْضَاكَ وَصَلِّعلَى مُخْدِالْدَالَةِ الآمدينَ وَأَنْزِلْهُ المَنْزِلَ الْقَرَّبَ عِنْدُكُ وَأَعْطِه الْوسيلة وَالْفَضِيلة وَالشَّفَاعَة وَالدَّرَجَة الرَّفيعَة وَالْقَامَ الْحُمُودَ الَّذِي وَعَدْتُهُ إِنَّكَ لَا تَخْلُفُ اللَّهِ عَادَ أَلْهُمْ إِنَّى أُسَأَلُكُ بِأَنَّكُ مَالَكِي وَسَيِّدي وَمَوْلَايَ (٢) وَتَقَتَى وَرُحِالًى (٣) أَسَأَلُكَ عُرْمَة الشَّهِ الْحَرَامِ (٤) وَالْبَلُدُ الْحُرَامِ (٥) وَالْشَعُرَ (٦)

الحَرام وَقَبْرِ نَبيِّكَ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَنْ تَهَالَى مِنَ الْحَيْرِ مَالَا يَعْلَمُ عِلْمُهُ إِلَّا أَنْتَ وَتَصْرِفَ عَنِّي مِنَ السُّوءِ مالًا يَعْلَمُ عِلْمَهُ إِلَّا أَنْتَ وَأَلَّهُمَّ يامَنْ وَهَبَ لِآدَمَ شِيئًا وَلا بْرَاهِيمَ إِسْمُعِيلَ وَإِسْحَقَ وَرَدُّ يُوسُفَ على يَعْقُوبَ وَيامَنْ كَشَفَ الْبِلاءَ عَنْ أَيُّوبَ وَيَامَنْ رُدُّ مُوسَى إِلَى أُمَّهِ وَيَازَالِدُ الْخُضِرِ فِي عِلْمِهِ وَيَامَنَ وَهَا لِدَاوُدَ سُلَمَانَ وَلِزَكُرِيَّاءً تَحْتَى وَلِمْ يَمَ عِيسَى وَيَاحَافِظُ ابْنَةَ شُعَيْثِ (١) أَسَأَلُكَ أَنْ نُصَلِّيَ عَلَى شُمَّدٍ وَعَلَى جَمِيعِ النَّبَيِّينَ وَالْمُرْسَكِينَ وَيَامَنْ وَهُمَ لِمُحَمَّدِ عَلَيْ الشَّفَاعَةُ وَالدَّرَجَةَ الرَّفِيعَةَ أَنْ تَعْفِرَ لِي ذُنُوبِي وَتَسْتِرَ لِيعْيُوبِي كُلُّهَا وَتَجبرَنِي مِنَ النَّادِوَتُوجِبَ لِي دِصْوَ اللَّهِ وَأَمَالُكَ وَعُفْرَ اللَّهِ وَإِحْسَانَكُ وَكُمُّعَنِي فِي جَنَّتِكُ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَنْتَ عليهم من النَّبيِّين والصِّدِّ قِينَ وَالشُّهِدَاء وَالصَّالَانَ إِنْكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَصَلَّى اللهُ عَلَى مُمَّد وَعَلَى آلِهِ ما أَزْ عَجَتِ (٢) الرّياحُ سَحابًا رُكامًا (٣) وَذَاقَ

و وياحافظ ابنة شعيب التي تزوجها سيدنا موسى أو أختهاأوهماحفظهما الله من السباع والرعاة والآفات وركت ٣ وركاما متراكما بعضه فوق

(١) والحام الموت به وأهل السلام المستحقين له (١١٣) ٣ ودار السلام الجنة ٤ كما

خلقتني له قال تعالى وماخلقت الحبون والانس الالبعبدون ه ولاتشغلني عا تكفلت لى مه قال تعالى ومامن دايةفى الأرض الاعلى الله رزقها ولاتحرمني لا تمنعني مطاو يي بوأ توجه أى أتوسل المك أى احعله صلى التهعليه وسلم وسيلة الديك لقضاء حاجتي ٨ والمولى العظيم السيدالكسرسيحانه وتعالى الواردين عليهأىعلى حوضه لانه صلى الله عليه وسلم يسبق أمته الى حوضه وهي ترد عليه فسقواحينا ينصرف الناس من المشروهمافي

كُل ذِي رُوحٍ حِمَاماً (١) وَأُوصِل السَّلَامَ (٢) لِأَهْل السَّلَامِ فِي دَارِ السَّلَامِ (٣) تَحِيَّةً وَسَلَامًا \* أَللَّهُمُّ أَفْر دْنِي لِمَا خَلَقْتَنِي أَهُ ﴿ وَلَا تَشْغَلْنِي ﴿ وَ الْمَاتَكُفَّاتُ لى به وَلَا تَحْر منى (٦) وَأَناأَ سأَلُكَ وَلَا تُعَـُدُّ بني وَأَنا أَسْتَغْفِرُكُ \* أَللَّهُمَّ صَلَّ عَلَى سَيِّدُنَا مُحَدِّ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمْ \* أُللَّهُمَّ إِنَّى أَسَأَلُكَ وَأَتَوَجَّهُ (٧) إِلَيْكَ بحَبِيبِكَ الْمُطْفَىٰ عِنْدُكَ ياحَبِينَا يَاكُمُّدُ إِنَّانَتُوسَلُّ إِلَّى رَبِكَ فَأَشْفَعُ لَنَا عِنْدَ الْمُولَى الْعَظِيمِ (١) يالِعُمَّ الرَّسُولُ الطَّاهِرُ أَللهُمَّ شَفَّعُهُ فينَا بِجاهِهِ عِنْدَكَ (ثُلاثًا) وَاجْعَلْنَا مِنْ خَبْرِ اللَّصِلِّينَ وَالسَّلَّمِينَ عَلَيْهُ وَمِنْ خَيْرِ الْقَرُّ بِينَ مِنْهُ وَالْوَارِدِينَ عَلَيْهِ وَمِنْ أَخْيارِ الْحَيِّنَ فِيهُ وَالْحَبُو بِينَ لَدَيْهُ وَفَرِّحْنَالِهِ فِي عَرَصات (١) الْقِيامَةِ وَاجْعَلْهُ لَنَا دَلِيلًا إِلَى جُنَّةِ النَّعِيمِ بِلاَمَوُّونَةِ وَلَا مَشَقَّةِ وَلَا مُنَاقَشَةَ الْحِسَابِ (١٠) وَاجْعَلْهُ مُقْبِلاً عَلَيْنًا وَلَا تَجْعَلُهُ عَاضِباً عَلَيْنًا وَاغْفِرُ لَنَا

( ٨ - دلائل ) غابة العطش به العرصات جع عرصة وهي الفضاء الذي لا بناء فيه ١٠ ومناقشة الحساب المبالغة والتدفيق فيه رف الحديث من نوقش الحساب عدب

وَ لَجَمِيعِ الْسُلِمِينَ الْأَحْيَاءِ وَاللَّيِّينَ وَآخِرُ دَعُوانا أَنِ الْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالِلَينَ \*

# ابْتِدَاءُ الرُّبُعِ الرَّابِعِ

فأَسأَلُكَ ما أَللهُ ما أَللهُ ما أَللهُ ما أَللهُ ما حَيُّ الْفَيْومُ (١٠) ماذًا الْجَلَالَ وَالْإِكْرُامِ لَا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنَّى كنتُ مِنَ الظَّالِمِنَ أَسَأَلِكَ عَاحَلَ كُرْسِيُّكُمِنْ عَظْمَتُكَ وَجَلَالِكَ وَبَهَانُكَ وَقُدْرَتُكَ وَسُلْطَانِكَ وَمَحَقَّ أَسْمَا لِكَ الْحُرُ وَنَهُ الْمُكُنُّونَةُ (٢) الْطُهَرَ وَالَّتِي لَمْ يَطُّلُّعْ عَلَيْهِا أَحَدُ مِنْ خَلْقِكَ وَبِحَقِّ الْاِسْمِ الَّذِي وَضَعْتُهُ على الليل فأظلم وعلى النهار فاستنار وعلى السموات فأستقلُّت (٣) وعلى الارْض فاستُقَرَّتْ وعلى البحار فَانْفُجَرَتْ وَعَلَى الْعُيُّونِ فَنَبْعَتْ وَعَلَى السَّحَابِ فأَمْظُرَتْ وَأَسَأَلُكَ بِالْأَسْاءِ الْمَكْتُوبَةِ في جَهْة جِبْرِيلَ عَلَيْهُ السَّلَامُ وَبِالْأَسْاءِ الْكُثُوبَةِ فِي جَبْهَة إِسْرَافِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَعَلَى جَمِيمِ اللَّلَائِكَةِ

(۱) القيوم القائم بنفسه والقائم بأمور الخلق بالمكنونة المستورة عن الخلق سواستقلت ارتفعت وقامت بغير عما واستقرت ثبتث

وأسألك بالأشاء المكثوبة حوال العرش وبالأساء الْكُنْوبَةِ حَوْلَ الْكُرْسِيِّ وَأَسَأَلُكَ مَا سُمِكَ الْعَظِيمِ الْأَعْظُمِ الَّذِي تَعَيَّثُ بِهِ نَفْسَكُ وَأَسَأَلُكُ يحَقُّ أَسْمَانُكُ كُلُّهَا مَا عَلَمْتُ مِنْهَا وَمَا لَمْ أَعْلَمْ وأسألُكَ بِالْأَسْاءِ التي دَعاكَ مِا آدَمُ عَلَيْهِ السَّلامُ وَبِالْأَسْاءِ الَّتِي دَعَاكَ بِإِنُوحْ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَبِالْاسْاءِ التي دَعاكَ مِا صَالِحُ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَبِالْاسْهَاءِ التي دَعَاكَ مِما يُونِسُ عَلَيْهُ السَّلامُ وَبِالْاسْمَاءِ الَّتِي دَعَاكَ بها مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ وَبِالْاسْاءِ الَّتِي دَعَاكَ بها هارُونُ عَلَيْهُ السَّلَامُ وَبِالْاسْاءِالَّيِّ دَعَاكُ مِاسْعَيْثُ عليه السَّالامُ وَبِالْاسْمَاءِ الَّتِي دَعَاكَمِهَا إِبْرُ اهِمُ عَلَيْهِ السُّلامُ وَبِالْأَسْاءِ الَّتِي دَعَاكَ بِهَا إِسْمُعِيلُ عَلَيْهُ ا السُّلامُ وَبِالْاسْمَاءِ الَّتِي دَعَاكَ بِهَا دَاوُدُ عَلَيْهِ السَّلامُ وَبِالْأَسْمَاءِ الَّتِي دَعَاكُ بِهِا سُلِيَّانُ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَبِالْاسْمَاءِ الَّتِي دَعَاكَ بِهِا زُكُرِيًّا عَلَيْـهِ السَّلامُ وَبَالْاسْمَاءِ الَّتِي دَعَاكَ بِهَا يُوسَعُمُ عَلَيْهِ السَّلامُ

وَبَالْأَسْمَاءِ الَّتِي دَعَاكَ بِهَا الْخُضِرِ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَبِالْأَسْاءِ الَّتِي دَعَاكَ بِهَا إِلْيَاسٌ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَبِالْأَسْمَاءِ الَّتِي دَعَاكَ بِهَا الْيَسْعُ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَبِالْأَسْمَاءِ الَّتِي دَعَاكَ بِهَا ذُو الْكَفْلِ عَلَيْهُ السَّلَامُ وَبِالْأَسْمَاءِ الَّتِي دَعَاكَ بِهَا عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ وَبِالْأَسْمَاءِ الَّتِي دَعَاكَ مِمَا مُحَدِّثُ مِنْ فَيَ نَسِكَ وَرَسُولُكَ وَحَبِيبُكَ وَصَفِيكَ يَامَنْ قَالَ وَقَوْلَهُ الْحَقُّ وَٱللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ وَلَا يَصَدُرُ عَنْ أَحَد مِنْ عَبيدهِ قَوْلٌ وَلَا فِعْلُ وَلَا حَرَكَةٌ وَلَا شَكُونٌ إِلَّا وَقَدْ سَبَقَ فِي عِلْمُهِ وَقَضَالُهِ وَقَدَرُهُ كَيْفَ يَكُونُ كِما أَهُمْتَنِي وَقَضَيْتَ لِي (١) بَحِنْعِ هٰ لَمَا الْكَنَاكِ وَيُشَرُّتُ عَلَيَّ فِيهِ الطريقَ وَالْأَسْبَابَ وَنَفَيْتَ عَنْ قَلْمِي فِي هَلْذَا النَّبِيِّ الْكُرِيمِ الشَّكُّ وَالْأَرْتِيابَ (٢) وَعَلَبْتَ حُبَّهُ عِنْدِي على جَمِيع الأَفْرِ ماء وَالأُحبَّاءِ أُسأَّلُكَ ما أَلَّهُ ما أَلَّهُ ما أَلَّهُ ما أَلَّهُ ما أَلَّهُ أَنْ تَوْزُقَّنِي وَكُلَّ مَنْ أَحَبَّهُ وَاتَّبِعَهُ شَفَاعَتُهُ وَمُرَافَقَتُهُ

(۱) وقضيت لى مجمع هذا الكتاب يندفى القارئ أن يقول بقراءة هذا الكتاب جمع هذا الكتاب جمع بقدراءته جمع والتهمة

(١) المناقشة التدقيق بالحساب به والتوبيخ شدة اللوم به مدحية مسوطة ٤مسخرة مذللة مقهورة

يَوْمَ الحِسابِ مِنْ غَيْر مُناقَشَة (١) وَلَاعَذَابِ وَلَا تَوْبِيخِ (٢) وَلَا عِنابِ وَأَنْ تَغْفِرَ لِي ذُنُو بِي وَتُسَيَّرَ عُيُوبِي يَا وَهَاكُ يَا غَفَّارُ وَأَنْ تُنَعِّمَنِي بِالنَّظَرِ إِلَى وَجُهْكُ الْكُرِيمِ فِي مُجْلَةِ الأَحْبَابِ يَوْمُ الْمَزيد وَالنَّوَابِ وَأَنْ تَنَقَبَّلَ مِنِّي عَمَلِي وَأَنْ تَعَفُو عَمَّا أَحاطَ عِلْمُكَ بِهِ مِنْ خَطِيئَتِي وَنِسْيَانِي وَزَلَلِي وَأَنْ تُبَاِّفَنَى مِن ۚ زِيارَةِ قَنْرِهِ وَالتَّسْلِيمِ عَلَيْهِ وَعَلَى صاحبيه غاية أملى عَنْكُ وَفَضْلْكُ وَجُو الدُو كُرَمِكَ يازَوُّوفُ يارَحيمُ ياوَلِيُّ وَأَنْ تُجَازِيَهُ عَنِّى وَعَنْ كُلِّ مَنْ آمَنَ بِهِ وَاتَّبَعَهُ مِنَ المُسْلِمِينَ وَالمسْلَمَاتِ الأحْياءِ مِنْهُمْ وَالْأَمْوَاتِ أَفْضَلَ وَأَنَّمُ وَأَعَمَّ مَا عَازَيْتَ بِهِ أَحَدًا مِنْ خَلَقْكَ مِافَوِيُّ مِاعَزِيزُ مِاعَلِيُّ وَأَسَأَلُكَ اللَّهُمُّ مَحَقٌّ ما أَفْسَمْتُ به عَلَيْكَ أَنْ نَصَلَى عَلَى مُخَدّ وَعَلَى آلَ مُحَدُّد عَدُدَ مَاخَلَقْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَكُونَ السَّمَا \* مَنْنِيةً وَالأَرْضُ مَدْحِيةً (٢) وَالْحُبالُ عُلُويةً والعيون منفحرة والبحار مُسخرة (١) والأنهار

مُنْهُمَرةً (١) وَالشَّمْنِ مُضَعَّبةً (٢) وَالْقَمْرُ مُضِيئًا وَالنَّجَمُ مُنْسِرًا وَلَا يَعْلُ أَحَدُ حَيْثُ تَكُونُ إِلَّا أَنْتَ وَأَنْ تُصلِّي عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ عَدُدُ كَلَامِكُواْنْ تُصَلِّي عَلَيْهِ وَعَلَى آلَهِ عَدَدُ آمَاتِ الْقُرْآنِ وَحُرُوفِهِ وَأَنْ تُصَلِّي عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ عَدَدَ مَنْ يُصَلِّي عَلَيْهِ وأَنْ تُصَلِّي عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ عَدَدُ مَنْ لَا يُصَلِّعَلَيْهِ وأَنْ تُصلِّي عَلَيْهِ وعلى آله مِنْ أَرْضَكَ وَأَنْ تُصِلِّي عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ عَدَدَ مَاجَرٌى بِهِ الْقَلَمُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ وَأَنْ نُصِلِّي عَلَيْهُ وَعِلَى آلِهِ عَدُدُ مَاخَلَقْتُ فِي سَبْعِ سَمُواتِكُ وَأَنْ تُصلِّي عَلَيْهِ وَعَلَى آلهِ عَدَدَ مَا أَنْتَ خَالِقُهُ فِيهِنَّ إِلَى يَوْمِ الْقِيامَةِ فِي كُلِّ يَوْمِ أَلْفَ مَرَّةٍ وَأَنْ تُصِلِّي عَلَيْهُ وَعَلَى آلَهُ عَدَدَ فَطْرِ الْمَطَرِ وَكُلِّ قَطْرَة قَطَرَتْ مِنْ سَمَانُكَ إِلَى أَرْضَكُ مِنْ يَوْمَ خَلَقْتُ ٱلدُّنْيَا إِلَى يَوْمِ القِيامَةِ فِي كُلِّيوْمِ أَلْفَ مُرَّةٍ

(۱) مهمرةمنصبة ۲ مضحیدة من الضحاءوهوحرارة الشمس وقت الضحی

الْحِزْبُ السَّابِعُ فِي يَوْمِ اللَّحَدِ

وأنْ تصلِّي عليه وعلى آله عدد من سيَّحك وَقُدُّسَكُ وَسَحَدُ لَكَ وَعَظْمَكَ مِنْ يَوْمِ خَلَقْتَ ٱلدُّنْيَا إِلَى يَوْمُ الْقِيامَةِ فِي كُلِّ يَوْمُ أَلْفَ مَرَّةٍ وَأَنْ تَصلِّي عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ عَدُدُ كُلِّ سَنَةٍ خَلَقْتُهُمْ فِيها مِنْ يَوْمَ خَلَقْتَ ٱلدُّنْيَا إِلَى يَوْمِ الْقِيامَةِ فِي كُلِّ يَوْمٍ أَلْفَ مَرَّة وَأَنْ تُصَلَّى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ عَدَدَ السَّحَابِ الحَارِيَةِ وَأَنْ تَصَلَّى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ عَدَدَ الرِّياحِ النَّارِيَةِ مِنْ يَوْمَ خَلَقْتَ الدُّنْيَا إِلَى يَوْمِ الْقِيامَةِ فِي كُلِّ يَوْمِ أَلْفَ مَرَّةِ وَأَنْ تُصَلِّيَ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ عَدَّدَ ماهَبُّتِ الرِّياحُ عَلَيْهِ وَحَرَّكَتْهُ مِنَ الْأَغْصَان وَالْأَشْجَارِ وَأُوْرَاقِ الثَّمَارِ وَالْأَزْهَارِ وَعَدَدُ مَاخَلَقْتَ على قرَارِ أَرْضَكُ (١) وَمَا بَيْنَ سَمُوالِكَ مِنْ يَوْمَ خُلَقْتَ ٱلدُّنيا إِلَى يَوْمِ القِيامَةِ فِي كُلِّ يَوْمِ أَلْفَ مَرَّةِ وَأَنْ تُصَلِّي عَلَيْهِ وَعَلَى آله عَدَدَ أَمْوَاج بحاركَ مِنْ يَوْمَ خَلَقْتَ ٱلدُّنْيَا إِلَى يَوْمِ الْقَيَامَةِ فِي كُلِّ يَوْمِ أَلْفَ مَرَّةٍ وَأَنْ تُصلِّي عَلَيْهِ وَعَلَى آله عَدَدَ

ا قرار أرضك أى أرضك القارة الثابتة التي استقرعليها جيع مافيها من الخاوقات

الرَّمْل وَالْحَمْلِي وَكُلِّ حَجَر وَمَدَر (١) خَلَقْتُهُ في مَشارِقِ الأرْضِ وَمَغَارِبَها سَهُمُ هاوَجِبالهاوَأُ وْدِيَتِها مِنْ يَوْمَ خَلَقْتُ الدُّنْيَا إِلَى يَوْمِ الْقِيامَةِ فِي كُلِّيَوْمِ أَلْفَ مَرَّةٍ وَأَنْ تَصَلَّى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ عَدَدٌ نَباتِ الأرْض في قبْلُنها وَجَوْفها (٢) وَشَرْقها وَغَرْبها وَسَهُلِهَا وَجِبَالِهَا مِنْ شَجَرَ وَثَمَى وَأُوْرَاقِ وَزَرْعِ وجميع ماأخرجت وماتخرج منهامن نباتها وبركاتها مِنْ يَوْمَ خَلَقْتَ ٱلدُّنْيَا إِلَى يَوْمِ الْقيامَةِ فِي كُلِّيَوْمِ أَافَ مَرَّةً وَأَنْ تُصَلِّي عَلَيْهِ وَعَلَى آلَهِ عَدُدُ مَا خَلَقْتَ مِنَ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ وَالشَّياطِينِ وَمَا أَنْتَ خَالقُـهُ مِنْهُمْ إِلَى يَوْمُ الْقِيامَةِ فِي كُلِّ يَوْمُ أَلْفَ مَرَّةٍ وَأَنْ تُصَلَّىٰ عَلَيْهُ وَعَلَى آله عَدَدَ كُلِّ شَعْرُة فِي أَبْدَانِهِمْ وَوُجُوهِمِ وَعَلَى رُوُّوسِهِمْ مُنْذُ خَلَقْتَ ٱلدُّنْيَا إِلَى يَوْمِ القِيامَةِ فِي كُلِّ يَوْمِ أَلْفَ مَرَّةِ وَأَنْ تَصَلَّى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ عَدَدَأً نَفَاسِهِمْ وَأَلْفَاظِهِمْ وَأَكَاظِهِمْ "" مِنْ يَوْمُ خَلَقْتَ ٱلدُّنيا إِلَى يَوْمِ الْقِيامَةِ فَي كُلِّيوْمِ

المدرالتراب الندى
 جوفها المقابل
 لقبلتها اللحظ
 النظر عؤخرالمين

ا خفقان الانس مشبهم وترددهم في الدهاب والایاب الحشرات صفار دواب الارض و يغشى يستر الارض ومافوقها و تحلى ظهروا تضح و والاولى الدنيا و والمهدفراش من الشلائين الى الاربين

أَلْفَ مَرَّةِ وَأَنْ تَصَلَّى عَلَيْهُ وَعَلِي آلِهِ عَدُدُ طَيرَانِ الجَنِّ وَخَفَقَانِ (١) الإنس مِنْ يَوْمَ خُلَقْتَ الدُّنيا إِلَى يَوْمِ القِيامَةِ فِي كُلِّ يَوْمِ أَلْفَ مَرَّةِ وَأَنْ تَصَلَّى عَلَيْهُ وَعَلَى آلِهِ عَدُدُ كُلِّ سِيمَةً خَلَقْتُهَاعِلِ أَرْضَكُ صَغَيرَةً وَكَبِيرَةً فِي مَشَارِقِ الأرْضِ وَمَفَارِمِها عِمَّا عُلِمُ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُ عِلْمُهُ إِلَّا أَنْتَ مِنْ يَوْمَ خُلَقْتَ ٱلدُّنْيَا إِلَى يَوْمِ الْقِيامَةِ فِي كُلِّ يَوْمِ أَلْفَ مَرَّةٍ وَأَنْ تَصَلِّي عَلَيْهُ وَعَلَى آله عَدد مَنْ صَلَّى عَلَيْهُ وَعَدُدُ مَنْ لَمْ لُصَلِّ عَلَيْهِ وَعَدُدُ مَنْ لُصَلِّي عَلَيْهِ إِلَّى يَوْم القيامة في كُلِّ يَوْمِ أَلْفَ مَرَّةً وَأَنْ تُصلِّى عَلَيْهِ وعلى آله عَدُدُ الاحْيَاءِ وَالامْوَاتِ وَعَدُدُ ما خُلَقْتَ مِنْ حِينَانِ وَطَعْرِ وَنَمْلِ وَنَحْلِ وَحَشَرَاتٍ (") وَأَنْ تصلَّى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ فِي ٱللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى "" وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى (1) وَأَنْ نُصلِّي عَلَيْهُ وَعلى آلهِ في الآخرَة وَالْأُولَى ( ) وَأَنْ تُصلِّي عَلَيْه وَعلى آله مُنْذُكانَ في الْهُدُ (١) صَنِيًّا إِلَى أَنْ صَارَ كَبُلًّا (٧) مَهْدِيًّا

ر فقيضته اللكأي أخذت روحه المك وزدته تقر سالديك ٧ تشرف سانه تزيده شرفاوعاوا وهو مابناه مرن شريعته وعداله وأمحاله وأمتمأو المراد قصورهفي الحنة سومكانة مكانته ومنزلته فهاصلي الله عليه وسلم ع وسنته شر بعته ووزمر ته جاعته واللواء هي الساوي مقصورة ومادها لمناسمة الدلاء ٧ ومعنى الفتان الضلالاتوأسامها ٨ حسىكافيدى ٩ ولاحوللا تحول عن معصية الله ولا قوة على طاعة الله الا عمونة الله تعالى

فَقَيْضَنَّهُ (١) إِلَيْكَ عَدُلًا مَرْضِيًّالتَّبْعَثُهُ شَفِيعًا وَأَنْ تُصلِّي عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ عَدَّدَ خَلَقِكَ وَرِضَاءَ نَفْسكَ وَزِنَةً عَرْشِكَ وَمِدَادَ كُلمَانِكَ وَأَنْ تُعْطِيةُ الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةُ وَالدَّرَجَةَ الرَّفِيعَةُ وَالْحَوْضَ الْمَوْرُودَ وَالْقَامَ الْخُمُودَ وَالْمِنَّ الْمُدُودَ وَأَنْ تُعَظِّمَ بُرُهانَهُ وَأَنْ تُشَرِّفَ بُنْيَانَهُ (٢) وَأَنْ تَرْفَعَ مَكَانَهُ (٣) وَأَنْ تَسْتَعْمَلْنَا يَامُولَانَا بِسُنَّتُهُ (ا) وَأَنْ تُمِيَّنَا عَلَى مِلْتُهِ وَأَنْ تَحْشُرُ مَا فِي زُمْرَتِهِ (٥) وَتَحْتَ لُوَاتِهِ وَأَنْ تَجْعَلْنَا مِنْ رُفَقَائِهِ وَأَنْ تُورِ دَناحَوْضَهُ وَأَنْ تَسْفَيَنا بِكأْسِه وَأَنْ تَنْفَعْنَا مَحَبَّته وَأَنْ تَتُوبَ عَلَيْنا وَأَنْ تُعافِينا مِنْ جَمِيعِ الْبَلَاءِ وَالْبَلْوَاءِ (٦) وَالْفِتَنِ (٧) ما ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَأَنْ ثَرْ مَمْنَا وَأَنْ تَمَفُّو عَنًّا وَتَغَفَّرَ لَنَا وَكِلِّمِيعِ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُسْامِينَ وَالْمُسْلِمَانِ الْأَحْيَاءِ مِنْهُمْ وَالْأَمْوَاتِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْمَالِمَنِّ وَهُوَ حَسَى (٨) وَنَعْمَ الْوَكِيلُ وَلا حَوْلَ (١) وَلَا فُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ \* أَللَّهُمَّ

١سجعت أطر بت في صوتها ورددته ٢ وجت الحوائم (١٣٢) وهي العطاش التي تحوم حول

الماء وأصل حت امت سقطتمنها الالف سهوامن النساخ موالتماع جع يمة وهي ورقة بكث فهاشي من الآيات والاسماء وغر ذلك عايستشق مه وتعلق في العنق وغيره وعدالنوائم زادت الاشاءالي تموكالحدوان والنبات والقياس فيهالنوامي الاأن يكون مقاوبا قاله الشارح وهدو ظاهر ٥ وأبلعج أسفر وأضاء حوديت مشتهوالاشباح الاشخاص ٨ والغدوة السكرة والرواح العشى وتعاقبهمايجيء كل منهماعقب الآخ و وتقلدت علقت في العنق كالقلادة

صَلِّ على مُحَّدِ وَعلى آلِ مُحَّدِ ما سَجَعَت (١) الحَمَامُ وَحَتِ (٢) الحَوامُ وَسَرَحَت الْبَهَامُ وَنَفَعَت النَّامُ الْمُ وَشُدَّتِ الْعَمَامُ وَ عَت النَّوَامُ ﴿ إِنَّ \* أَلَّهُم صَلِّ على حُمَّد وَعلى آلِ مُحَّد ما أَبْلَجُ (٥) الْاصْبَاحُوهَبَّتْ الرّياحُ وَدَبَّتِ (٦) الأُشْباحُ (٧) وَتَعَاقَبَ الْفُدُوهُ(٨) وَالرَّواحُ وَتَقَلَّدَتُ (٩) الصَّفَاحُ (١٠) وَاعْتَقَلَتَ (١١) الرّماحُ وَصَعَّتِ الأَجْسَادُ وَالأَرْوَاحُ \* أَللهُمَّ صَلِّ عَلَى تُحَمِّد وَعَلَى آلِ تُحَمِّد مادَارَتِ الأَفْلاَكُ وَدَجَت (١٢) الأحلاكُ (١٣) وَسَبَّعَت الأملاكُ \* أَللَّهُمَّ صَلِّ على مُحَدِّد وَعلى آلِ مُحَدِّد كاصليتَ على إِبْرَاهِيمَ وَبارِكُ على مُمَّد وَعلى آلِ مُحَدِكما بارَكْتَ على إِبْرَاهِيمَ فِي الْمَالِمَنَ إِنَّكَ مَعِيدٌ مَعِيدٌ \* أَلَاهُمْ صَلَّ عَلَى مُحْدِوَعَلَى آل مُحَدِّد ماطلَعَت الشَّمْسُ وَما صُلَّيَتِ الْحَدْسُ وَمَا تَأْلُقَ (١٤) رَفُّ وَتَدَفَّقَ (١٥) وَدْقُ (١٦) وَمَا سَبَّحَ رَعْدُ \* أَللهُم صَلِّ على مُحْدِ وَعلى آلِ مُحَد

و ١ والصفاح السيوف ١ ١ واعتقل رمحه وضعه بين ساقه وركابه ٢ و وجت اظامت ١٠ والاحلاك جع حلك رهوشدة الظلام ١٤ مألق برق لع ٥٠ وقد فق الصب الصباياقويا ٢٠ والودق المطر

مِلُّ السَّمْوَاتِ وَالأَرْضِ وَمِلْ مَا يَنْهُمَا وَمِلْ ماشِئْتَ مِنْ شَيْءِ بَعْدُ \* أَلْهُمْ ۚ كَمَا قَامَ بِأَعْبَاءِ (١) الرِّسالَةِ وَاسْتَنْقُذُ (٣) الْحَلْقُ مِنَ الْجَمَالَةِ وَحِاهَدُ أَهْلُ الْكُنُفُرْ وَالصَّلَالَةِ وَدَعَا إِلَى تَوْحِيدِكَ وَقَالَى (٣) الشَّدَائدَ في إرْشادِ عَبيدكَ فأَعْطِهِ ٱللَّهُمَّ سُوُّلُهُ (١) وَبَلِّفُهُ مَأْمُولَهُ وَآتِهِ الْفَضِيلَةِ وَالْوَسِيلَة وَالدَّرَجَةَ الرَّفيعَةَ وَابْعَتْهُ المَقامَ الْحَمُودَ الَّذِي وَعَدْنَهُ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ \* أَللَّهُمَّ وَأُجْعَلْنَا مِنَ المنبعين لشريعته التصفين عَجَبته المهندين بكديه وَسَيرَتُهُ (٥) وَتُوَفِّنَا عَلَى سُنْنَهِ وَلَا تَحْرُمْنَا فَصْلُ شَفَاعَنهِ وَأَحْشُرُنَا فِي أَنْبَاعِهِ الْغُرِّ الْعُجَلِّينَ (١) وأشياعه (٧) السَّابقينَ (٨) وأصحاب الْيَمينِ يا أَرْحَمَ الرَّامِينَ \* أَللهُم مَلَّ على مَلاَّئكُنكُ وَالْمُقَرُّ بِينَ وَعَلَى أَنْبِيانُكَ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى أَهْل طَاعَتُكَ أُجْمَهِنَ وَأَجْعَلْنَا بِالصَّلَاةِ عَلَيْهِمْ مِن المُرْحُومِينَ \* أَلْهُم صَلِّ عَلَى مُحَدِ الْمُعُوثِ مِنْ

١ واعماء الرسالة اثقاط الاواستنقد الخلق خلصهم الم وقاسى الشدائد كالدها غوسؤله مسؤله أى مطاومه وزرك هزه أولى السجع و وسرته سنته وطريقته والفر المحملان من آثار الوضوء كاوردفي الحسب والغرة المماض في الحسان والحلات في الامدى والارجل ولذلك يسن تطويل الغرة والحلات في الوضوء فأنها تصل الى ما يصل المهماءالوضوء ٧ واشاعه جاعته ٨ والسابقان أي للرسلام والحنة ٩ وأصحاب المان الذين يأخذون كتبم بأعانهم يوم القيامةوهمااسمداء ولهممان أخرى

### وتهاه فما انخفض من بلاد العرب وهي مكة وما (١٢٥) والاهامن الجاز و تجدماار تفع

عنباء والغرصات الساحات س وآته اعطه والموقف المحشر أى اعطهمنازل الحنة بعد هذا الموقفالعظم ؛ لاحلع وظهر ه المارق السرق ٢ ودرطلع ٧ والشارق Ilmany A ecen به أظلم والغاسق الليل وفسل القسمراذا خسف ، روانهمرا الصالسان ١١ والوادق المطر ١٢ واللوح هو اللوح المحفوظ مر والفضاء ما سان الساء والارض ١٤ ومبلغ رضاك أى قدرما يكون محالالباوغ رضاك ووصوله اليه ١٥ ومداد كلاتك أى مقدار امتدادها واتصالحاوه لانيان

تهامة " والآمر بالمعروف والأستقامة والشَّفيع لِأَهْلِ ٱلذُّنُوبِ فِي عَرَصاتِ(١) القيامة \* أَللَّهُمَّ أَبْلغْ عَنَّا نَبِيَّنَا وَشَفِيعَنَا وَحَبِيبَنَاأً فَصْلَ الصَّلَاةِ والتَّسْلِيمِ وَابْعَثُهُ الْقَامَ الْحُنُودَ الْكَرْيَ وَآتَه (٣) الْفَضِيلَةُ والْوَسِيلَةُ والدَّرَجَةُ الرَّفيعَةُ التي وَعَدْتَهُ فِي المَوْقف العظيم وصَلِّ اللَّهُمَّ عَلَيْهِ صَالْةً دَائَّكَةً مُنْصَلَّةً تَتُوَالَى وَتَدُومُ \* أَللَّهُمْ صَلِّ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ مَالُاحَ (١) بارق (٥) وَذُرّ (٦) شارق (٧) وَوَقَلَ (٨) عاسق (٩) وَانْهُمُورُ (١٠) وَادَقُ (١١) وَصَلَّ عَلَيْهُ وَعَلَى آلِهِ مِلَّ اللوح (١٢) والفضاء (١٣) وَمثلُ نُجُومِ السَّمَاءِ وعَدَدَ القَطْرِ وَالْحَصَى وصَلِّ عَلَيْهِ وَعَلَى آلهِ صَلَاةً لَا تُعَدُّ ولا تَحْصَى \* أَللَّهُمُّ صَلَّ عَلَيْهِ زِنَّهُ عَرْشُكَ وَمَبْلُغَ رِضَانِكَ (١٤) وَمَدَادُ كَامَانِكَ (١٥) وَمُنْتَعَى (١٦) رَ حُمَٰتِكُ \* أَلِهُمْ صَلِّ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَزْواجِهِ وَذُرِّيَّتُهِ وَبَارِكُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتُهِ كما صلَّيْتَ وبارَكْتَ على إِبْرَاهِيمَ وَعلى آلِ إِبْرَاهِيمَ

لما ١٩ ومنهى رحتك وهي لانهاية لما

إِنَّكَ حَمِيدٌ تَجِيدٌ وَحَازِهِ عَنَّا أَفْضَلَ مَاجَازَيْتَ نَبِيًّا عَنْ أُمُّنه وَأَجْعَلْنَا مِنَ الْمُتَدِينِ عِنْهَاجٍ شريعته وآهدنا مهديه وتوفينا على ملته وأحشرنا يَوْمَ الْفَزَعِ (٢) الْأَكْبَرِ مِنَ الْآمِنِينَ فِي زُّنْ تِهِ (٣) وأمتناعلي حُبَّة وَحُبُّ آلِهِ وأَصَابِهِ وذُرِّيَّتُه \* أَلْلَهُمُ صَلِّ عَلَى مُحَدِ أَفْضَلَ أَنْبِيانُكُ وأَكْرَم أَصْفِيانِكُ وإمام أُولِيانِكُ وخاتم أَنْسِانِكَ وَحَسِب رَبِّ الْعَالِمَينَ وَشَهِيدِ الْمُرْسَكِينَ وشَفِيمِ اللَّذَّنِينَ وسيِّد ولدا دُم أُجْمَعِينَ المُرْفُوعِ اللَّهُ كُر فِي اللَّالْكِكَةِ المُقرَّبينَ الْبُشِيرِ النَّذِيرِ السِّرَاجِ المُنيرِ الصَّادِقِ الأُمنَ الْحَقِّ (1) المُبنِ (0) الرَّوْفِ الرَّحِيمِ الْمُأْدِي إِلَى الصّرَاطِ (٢) الْسُنَقِيمِ الَّذِي آتَيْتَهُ سَبْعًا (٧) مِنَ المُنانِي والْقُرْ آنَ الْعَظِيمَ نَبِيِّ الرُّحْمَةِ وَهادِي الْامَّةِ أُوَّلِ مَنْ تَنْشَقُ عَنْهُ الأَرْضُ وَيَدْخُلُ الْحِنْهُ وَالْوَيَّد بجبريل وميكائيل المبشر به فىالتَّوْرَاة والانجيل الصْطَوَىٰ (١) الْجُنَّىٰ المُنتَخَبِ أَبِي الْقاسِمِ مُحَدِّ بنِ

ر والمهاج الطريق و بوم الفزع الاكبر يوم الفزع الاكبر جاعثه ذالحق ضد الباطل و والمبين الطاهر و والصراط الطاقي الفاتحة وهي مناني الفاتحة وهي الصراة أي تكرر مثاني لانها تشي في الموالم على والمحلق والمحتى والم

ا سفراء جعسفير وهو قدر يسمن وهو قدر يسمن مصنى الرسول اللك من أوامرالله تمالى الى رسوله اللك من أوامرالله وهي وظيفة جبريل عليه السلام في الغالب وكنف جع كنف أيضا الاستار ووقد أيضا الاستار ووقد يوالآفات العاهات

عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ المطلبِ بْنِ هَاشِمِ \* أَلْلَهُمَّ صَلِّ على مُلائكُتِكَ وَالْمُقَرُّ بِينَ الدِينَ يُسَبِّحُونَ ٱللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يُفْتُرُونَ وَلَا يَعْصُونَ ٱللَّهُ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُوْمُرُونَ \* أَلَهُمْ وَكَمَا أَصْطَفَيْتُهُمْ سُفَرَاء (١) إِلَى رُسُلكَ وَأُمَّناءَ على وَحْيكَ (٢) وَشُهِدًا على خَلْقَكَ وَخَرَقْتَ كُلُمْ كُنْفَ (٣) حُجُبِكُ وَأَطْلُعَتْهُمْ عَلَى مَكْنُونِ غَيْبِكُ وَٱنْخَبَرْتَ منْ مُ خَزَنَةً لَخُنُكُ وَمَحَلَةً لِعَرْشِكُ وَجَعَلْتُهُمْ مِنْ أَكْثَرُ جُنُودِكَ وَقَضَلُتُمُ على الْورَى وأَسْكَنْتُهُمْ السَّمُواتِ الْعُلَى وَنُزُّهُ مُنْهُمْ عَن المُعاصِي وَالدُّنا آتِ وَقَدُّ سَبُهُم (٤) عَن النَّقَائِص وَالْآفات (٥) فَصِلَّ عَلَيْمٍ صَلاَّةً دَائَّمَةً تَزِيدُهُمْ بِهَا فَضَلاً وَتَجْعَلُنَا لاستغفارهم بها أهلا \* أللهُم وصل على تجيع أَنْبِيالِكُ وَرُسُلِكَ الَّذِينَ شَرَحْتَ صُدُورَهُمْ وأودعتهم حكمتك وطوقتهم نبوتك وأنزلت عَلَيْهِمْ كُثْبَكَ وَهَدَيْتَ بِهِمْ خَلَقَكَ وَدَعُوا إِلَى

۱ البهجة الحسن ۲ والحور (۱۲۸) جمع حوراء من الحوروهي شدة سوادالمين مع شدة بياضها

تَوْحيدكُ وَسُوَّتُوا إِلَى وَعُدكُ وَخَوَّقُوامِنْ وَعِيدِكَ وَأَرْشُكُوا إِلَى سَمِيلِكَ وَقَامُوا مُحُجَّنَّكَ وَدَلِيلِكَ وَسَلِّمِ اللَّهُمُّ عَلَيْهِمْ تَسْلِياً وَهَبْ أَنَا بِالصَّلَاةِ عَلَيْهِمْ أَجْرًا عَظِيماً \* أَللهُم صَلَّ عَلَى مُخَّدِ وَعَلَى آلِ مُحَدِّ صَلاَّةً دَائِمَةً مَقَبُولَة تُؤدِّي مِا عَنَّا حَقَّهُ الْمَظْمَ \* أَلْهُم مَلِّ على مُحمَّد صاحبِ الحُسْن وَالْجَمَالِ وَالْبَهُ حُدَةِ (١) وَالْكَمَالِ وَالْبَهَاء وَالنُّورِ وَالْوِلْدَانِ وَالْحُورِ (٢) وَالْفُرَفِ (٣) وَالْقُصُورِ وَٱللَّسَانِ الشَّكُورِ وَالْقَلْبِ الْمُشْكُنُورِ وَالْعَلَمِ الْمُشْهُورِ وَالْجَيْش المنصور والبنين والبنات والأزواج الطاهرات وَالْعُلُوُّ عَلَى الدَّرَجاتِ وَالزَّمْزُمُ (1) وَالْقَامِ (٥) وَالْمُسْعَرُ الْحُرَامِ (٦) وَأُجْتِنابِ الْآثامِ وَتُرْبِيةٍ الأيتام والحبح وتلاوة الفران وتسبيح الراهمان وصيام رَمَضَانَ وَاللَّوا المَعْقُودِ وَالْكُرَمِ وَالْجُودِ وَالْوَفَاءِ بِالْمُهُودِ صاحب الرَّغْبَةُ (٧) وَالتَّرْغِيب وَالْبَعْلَةِ وَالنَّجِيبِ (٨) وَالْحَوْضُ وَالْقَضِيبِ (٩) النَّبِيِّ

م والغرف المنازل العالية في الحنة جم غرفة والعلم اللواء ع والزمنم قال الشارح ألفيهزا أندة للواخاة مع الالفاظ المصاحبةله دوالمقام مقام اراهم عليه السلام وهو الحر الذي غاصت فسه قدماه وكان يقف علمه حسن ساء الكعبية فيرتفع و منخفض به کسب الحاحة وهوموجود الى الآن وفيدائر القدمين آلةمن آلات الله ووالمشعر الحرام مناء في المردلفة واضافتها لهصلى الله عليه وسلم لكونها فى مكة وهو من أهلها من سلالة أبراهيم وامهاعيل علهما السلام بالرغبةفي

الخيروترغيب الناس فيهم والنجيب فل الابل و والقضيب السيف الرقيق الازاب

، والأراب كثير الرجوع الى الله فى جيع أموره لايقصد غيره تعالى ٧ المنعوت الموصوف فالكتاب أى الفرآن أوجيع الكتب السهادية التي (١٢٩) بشرت به صلى الله عليه وسلم

م كنزاللة أى أنفس نفيس عندالله كان مكنوزا فعالمالغيب حيتى أظهروالله تعالى وختم مه النبيان صلى الله عليه وسلم وجدالته حد له الله على الخيلائق فن لم يؤمن به تقام عليه الحجة ويلتى فى النار والنهامي منسوب الىتهامة وهيمكة وجهاتها ووالطرف العين بروالكحل سو ادأهداب العان ٨ والحد الاسيل المائل الى الطول ۹ والڪوڙ والسلسسليران في الجنه وقيل السلسيل عينفي خنه ۱ میامهاك

الأواب (١) النَّاطِق بالصَّوَابِ المُنْعُونِ (١) في الْكِتَابِ النَّيِّ عَبْدِ اللَّهِ النَّيِّ كَنْزِ ٱللهِ (٣) النَّيِّ حُجَّةِ اللَّهِ النُّبِيِّ ﴿ ﴾ مَنْ أَطَاعَهُ فَقَدْ أَطَاعَ ٱللَّهُ ومَنْ عَصاهُ فَقَدْ عَلَى اللَّهُ النَّبِيِّ الْمُرَبِيِّ الْقُرَشِيِّ الزُّمْوَيِيِّ المُكِيِّ النَّهَامِيِّ (٥) صاحبِ الْوَجْهِ الجَمِيلِ وَالطُّرْ فِ (١) الْكَحِيلِ (٧) وَالْحَدِّ ٱلْأَسِيلِ (٨) وَالْكُوْثُو (١) وَالسَّلْسَبِيلِ قَاهِرِ الْمُضَادِّينَ مُبِيدِ الْكَافِرِينَ (١٠) وَقَاتِلِ الْمُشْرِكِينَ قَاتُدِ الْفُرِّ الْحُجَّلِينَ إِلَى جَنَّاتِ النَّعيم وَجوارِ الْكُريم صاحب حِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَرُسُولِ رَبِّ الْعَالِمَينَ وَشَفِيعِ المُذْنِينَ وَعَايَة (١١) الْغُمَامِ وَمِصِبَاحِ الطَّلَامِ وَقَرَ النَّامِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ الصَّطَفَيْنَ مِنْ أَطْهَرَ جِبِلَّةٍ (١٢) صلاةً دَاعَّةً على الْأَبَد عَنْ مُضْمُحلَّة (١٣) صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ صَلَاةً يُنْتَحِدُدُ بِالْحَبُورُهُ (١٤) وَيُشْرُفُ

(۹ - دلائل ) الغرالمحجابن أمته صلى الله عليه وسلم يكون طم غرور حجلات من آثار الوضوء عتازون ماعن سائر الأم ١١ غابة الغمام الغيث فهوغياث الناس صلى الله عليه وسلم ١١ الجبلة الطبيعة ١٣ واضمحل الشئ زال وانمحق حتى لم يبق منه شئ ١٤ حبور مسروره

ما في الميعاد بَعْثُهُ وَنَشُورُهُ فَصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَعلى آله الأنجم الطوالع صلاةً تجودُ عليم أَجْوَدُ (١) الْغُيُونِ الْهُوَامِعِ (٢) أَرْسَلَهُ مِنْ أَرْجَحِ الْعَرَبِ ميزَ اناوَأُو ضعها بَياناً (٣) وأفصحها اساناً وأشمَخها (١) إِمَانًا وَأَعْلَاهَا مَقَامًا وَأَحْلَاهَا كَلَامًا وَأُوْفَاها ذماماً (٥) وأصفاها رَعَاماً (١) فأوضع الطّر لقة وَنَصِحَ الْحَلِيقَةُ وَشَهِرُ الْإِسْلَامُ وَكَشَّرُ الْأَصْنَامَ وَأَظْهُرُ الاحْكَامُ وَحَظَرُ (٧) الْحَرَامُ وَعَمَّ بَالْانْعَامِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلهِ فِي كُلُّ مُحْفَل (٨) وَمَقَام (١) أَفْضَلَ الصَّارَةِ وَالسَّالَامِ صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعلَى آله عَوْدًا وَبَدْأً صَلاَّةً تَكُونُ ذَخْرَةً (١١) وَوِرْدًا (١١) صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلهِ صَلَّاةً نَامَةً زَاكِيَّةً وَصَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَعِلَى آلهِ صَلاَّةً يَتَبَعْبُ ازُوْحُ (١٢) وَرَجْحَانُ (١٢) وَيَعْقُبُهُما مَعْفُرَةٌ وَرِضُوانٌ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى أَفْضُلَ مَنْ طَأَتَ مِنْ لَهُ النَّجَارُ (١١) وَسَمَا (١٠) به الْفَخَارُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَالْصَاءَلَتُ (١٦)

١ أجودالفيوث أى حوداً حود ٢ وهم السيحاب سالوانسيجم سروالسان القصاحة ع وأشمخهاأعلاها ه والذمام الذمة والعهد ووالرغام التراب والمرادصفاء نسهوشرفاصله صلى الله عليه وسلم ٧ وحظرمنع ٨ الحفل المحلس ٩ والمقام محل القيام ١٠ ذخيرة أي ندخوها الىمعادنا ومعنى الادخار الحفظ ۱۱ وورداأى رد تواجا كابردالظهان موردالماء ١٧ والروح الراحة ١٢ والر محان الطب ٤١ والنحار الاصل De projek ١٦ أضاء لت تصاغرت وأصل معنى الضئيل المحمق

١ و بهرالضوء غلب الانصارلقوته ٧ وآياته معيز اته ودلائل نبوتهصلي اللهعليه وسلم ٣ والنحدماارتفع من الارض وضده الغورماانخفضمنها ع وتو اترت تتابعت و نامة زائدة مماركة ۲ سعدمترددت صوتها ٧ والايك شيجر ٨ وهم السحاب السجم ٩ والو بل المطر الفزير ١٠ والدعة المطر الدائم ١١والمدراركثيرة المطر ٢٢ ضاعفه زادهمثله م القطب ما مدور عليه الشئ كقطب الرحى ١٤ الحلالة العظمة

عندُ جُود عَينه الْفَمَاتُمُ وَالْبِحارُسيِّد ناوَنبينا مُحَد الَّذِي بِياهِر (١) آياتِهِ (١) أَضَاءَتْ الأنْجَادُ (١) وَالْأَغْوَارُ وَعُمْحِزَاتِ آيَاتِهِ نَطَقَ الْكِتَابُ وَتُوَاتُونَ ( الْأَخْبَارُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَالِهِ ٱلَّذِينَ هَاجَرُوا لِنُصْرَتِهِ وَنَصَرُوهُ في هِجْرَتِهِ فَنَعْمَ الْمَاجِرُونَ وَنِعْمَ الْأَنْصَارُ صَلَاةً نامية (٥) دَاعَة ماسحَعَت (٦) في أيكها (٧) الأطيارُ وَهَمَعَتُ (١) بَوْبُلُهَا (٩) اللَّهُ مَةُ (١٠) الْمُدْرَادُ (١١) صَاعَفَ (١٢) أَلَنْهُ عَلَيْهِ دَائْمُ صَالُواتِهِ \* أَلَلْهُمَّ صَلَّ على سيِّدنا مُحَدِّد وَعلى آله الطيِّبينَ الْكِرَامِ صلاةً مَوْصُولَةً دَائَّةَ الْإَنَّصَالِ بِدُوَامِ ذِي الْجَلَالِ وَالْا كُرَامِ \* أَللهُمْ صَلِّ عَلَى تُحَدِّد الَّذِي هُوَ قُطْبِ (١٣) الْحَلَالَةِ (١٤) وَشَمْسُ النُّبُوَّةِ وَالرِّسَالَةِ وَالْمَادِيمِينَ الضلاَّلَة وَالْمُنْقَدُ مِنَ الْجَهَالَةِ عَلَيْ صَلاَّةً دَائْمَةً الإَنَّصَالِ وَالتَّوَّالِي مُثَمَّافِيةً بِنَعَافُ الأَيَّامِ وَٱللَّيَالِي

# الْحِزْبُ الثَّامِنُ فِي يَوْمِ الْأَثْنَيْنِ

أَلْهُم صَلِّ عَلَى مُحَّدِ الزَّاهِدِ رَسُولِ المَلاثِ الصَّدِ (١) الْوَاحِدِ عَلَيْ صَلَاةً دَاعُةً إِلَى مُنْتَهَى الأَبِدِ بِلاَ انْقِطَاعِ وَلَا نَفَادِ صَلاَّةً ثُنَجِّينًا بِهَا مِنْ حرِّ جَهُمْ وَبِئُسَ الْمُهَادُ (٢) ﴿ أَلَامُمْ صَلِّ عَلَى سَيِّدُنَا مُخُدِ النَّنِيِّ الأَنِّيِّ وَعلَى آلِهِ وَسَلَّمْ صَلاَّةً لا يُحْصَى لَها عَدَدٌ وَلَا يُعَدُّ لَهَا مَدَدٌ (٣) \* أَلَكُمْ صَلَّ عَلَى مُحَّد صلاةً تُكرمُ بها مَثُواهُ ﴿ وَتُبِلِّغُ بِهِ ايَوْمَ الْقِيامَةِ مِنَ الشَّفَاعَةِ رِضَاهُ \* أَللُّهُم صَلِّ عَلَى مُحَدِّ النَّبِيِّ الأصيل السُّبِّدِ النَّبيلِ (٥) الَّذِي جاءَ بالْوَحْي (٢) وَالنَّنْزِيلِ (٧) وَأَوْضَحَ بَيَانَ التَّأْوِيلِ (٨) وَجاءَهُ الأمِنْ جِنْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلامُ بِالْكُرَ امَّة وَالتَّفْضِيلِ وَأَسْرَى بِهِ اللَّكِ الْجَلِيلِ فِي ٱللَّيْلِ الْبَهِيمِ (١) الطُّويلِ فَكَشَفَ لَهُ عَنِ أَعْلَى اللَّكُونَ (١٠) وَأَرَاهُ سَنَّاء (١١) الجَبُرُوتِ وَنَظَرَ إِلَى فُدْرَةِ الْحَيِّ الدَّامُّمِ

بصمداليه أي يقصا لقضاء الحوائج ع المهادالفراش م مددهااتصاطا الذي لا ينقطع ع مدواه مأواه ه النبيل النحيب والوجىماحاءهصلي الله عليه وسلم من عنه الله تعالى الهاما أو بواسطة الملك ٧ والتغزيل القرآن نزل مهجريل على الني صلى الله عليه وسلم والتأويل تفسيرالقرآن و الهم الاسود ١٠ عالم لللكوت ماشأنه أن مدرك بالعقل والفهم وعالم الملك ماشأنهأن مدرك بالحس وعالم المعروت مامدرك بالمواهب والاسمرار و ووالسناء الرفعة

١ والاقطار النواحي

الباق الَّذِي لَا تَمُوتُ عِلَيْ صَلَاةً مَقَرُّونَةً بالحَمَال وَالْحُسْنِ وَالْكَمَالِ وَالْخَمْرِ وَالْإِفْضَالِ \* أَلِلَّهُمَّ صَلِّ على مُجَدِّد وَعلى آلِ مُجَدِّد عَدُهُ الْأَقْطَارِ (١) وَصلَّ علَى تُحَدِّد وَعلَى آل تُحَدِّد عَدَدَ وَرَق الأَشْحار وَصلَّ علَى مُحَمَّد وَعلَى آل مُحَمَّد عَدَدَ زَبَد الْبحار وَصَلِّ علَى مُحَد وَعلَى آلِ مُحَد عَدَدَالانهار وَصلَّ على مُحَدوعلى آل مُحَدِّد عَدَدَ رَمْل الصَّحارِي وَالْقِفَارِ وَصَلِّ على كُمَّد وَعَلَى آلَ مُحمَّد عَدَدُ ثقل الجبال وَالْأَحْدَار وَصَلَّ عَلَى مُحَّد وَعَلَى آلَ مُحَّد عَدُدُ أَهُلُ الْحُنَّة وَأَهْلِ النَّارِ وَصَلِّ عَلَى مُحَّدٍّ وَعَلَى آلَ مُحَّدٍّ عَدَدَ ٱلأَوْرَارِ وَالْفُجَّارِ وَصَلِّ عَلَى كُمِّدِ وَعَلِي آلَ مُحَمِّدُ عَدَدَ ماتختَلَفُ به اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَأَجْعَلَ اللَّهُمُّ صَلَّاتَنَا عَلَيْهِ حِجابًا مِنْ عَذَابِ النَّارِ وَسَبَبًا لِإِباحَةِ دَارِ الْقَرَارِ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْغَفَّارُ وَصَلَّى ٱللَّهُ عَلَى سَيِّدْنَا مُحَّدِ وَعَلَى آلهِ الطَّيِّبِينَ وَذُرِّيَّتُهِ الْمِبَارَكِينَ وُصَحَابَتِهِ الْأَكْرَمِينَ وَأَزْوَاجِهِ أَمَّاتِ الْمُؤْمِنينَ

صلاةً مَوْصُولَةً تَبَرَدُّدُ إِلَى يَوْمِ ٱلدِّينِ \* أَللَّهُمَّ صَلَّ على سَيِّدالأَبْرَارِ وَزَيْنِ المرْسَكِينَ الأُخْيارِ وَأَكْرَمِ مَنِ ۚ أَظُلُّمَ عَلَيْهِ ٱللَّيْلُ وَأَشْرَقَ عَلَيْهِ النَّهِارُ \* أَ لَلَّهُمَّ يَاذَا الْمَنِّ (١) الَّذِي لَا يُكافى (٢) أَمْتَنَانُهُ وَالطُّولُ (٣) الَّذِي لَا يُجَازَى إِنَّعَامُهُ وَإِحْسَانُهُ نَسَأَلُكَ بِكَ وَلَا نَسَأَلُكَ بِأَحَدِ غَيْرِكَ أَنْ تُطْلِقَ أَلْسَنَتَنَا عِنْدَالسَوَّالِ ( ) وَتُوفِّقَنَا ( ) إِصَالِحِ الْأَعْمَالِ وتَجْعَلْنَا مِنَ الْآمِنِينَ يَوْمَ الرَّجْفِ (٦) وَالزِّلْزَال ياذَا الْعزَّة وَالْحَلاَلَ أَسَأَلُكَ مِانُو رَالنُّورِ قَبْلَ الأَزْمِنَة وَٱلدُّهُورِ أَنْتَ الْبَاقِي بِلاَ زَوَالِ الْفَنِيُّ بِلاَ مِثَالِ (٧) القُدُّوسُ (١) الطَّاهِرُ الْعَلِيُّ القَاهِرُ الَّذِي لَا تُحِيطُ بِهِ مَكَانٌ وَلَا يَشْتَمَلُ عَلَيْهِ زَمَانٌ أَسَأَلُكَ بِأَسْانُكَ الحُسنيٰ كُلِّهَا وَبِأَعْظُمِ أَسْمَائِكَ إِلَيْكَ وَأَشْرَفِهَا عِنْدُكُ مَنْزِلَةً وَأَجْزَلِهَا عِنْدُكَ ثُواباً وَأَسْرَعِها مِنْكَ إِجَابَةً وَمَا سُمُكُ ٱلْخُزُونِ الْمَكْنُونِ الْحَلِيلِ الْأَجَلِّ الْكَبِيرِ الْأَكْرَرِ الْعَظِيمِ الْأَعْظَمِ ٱلَّذِي تَحِبُّهُ

١ المن الاحسان قيل السؤ اللالسب ولاعلة لا لا يكافي ولا علق لا يحازى سوالطول الفضل والعطاء ع السؤال سؤال القبر ه وتوفقناالتوفيق خلق قدرة الطاعة فىالعبدوتسهيل سيلاناخراليه ٢ يوم الرجف والزلزال المراد يوم القيامة ٧ ملامثال أي بلاحد ومقدارلغناه برالقدوس الطاهر المرأمن كلعب

ا الحنان الحام أو الذي يقبل على من أعرض عنه ٢ والمنان المعطى ابتداءمدونطلب بع بديع السموات والارض مبدعهما أىخالقهماعى فعر مثالسابق ؛ والحوام خشاش الارض أىصفار دوامها والسماع الحيوانات المفترسة ٥ والجبروت الحبر والقهر به الملك ماظهر لناوالملكوت ماخني عنالاشانك أمرك الجامع لجيع ماينساليك ٨ ومكانك مكانتك وفدرنك ممتقدسا متعالما في جدرونه آی جـسرهوقهره ١٠ أرغاف خيرك أى أحبه وأرهب أى أخاف مر

وَتَرْضَى عَمَّنْ دَعَاكَ بِهِ وَنَسْتَحِيثُ لَهُ دُعَاءَهُ أَسَأَلُكَ ٱللَّهُمَّ بِلاَ إِلهَ إِلَّا أَنْتَ الْحَنَّانُ (١) الْمَنَّانُ (٢) بَدِيعُ السَّمُوَّاتِ (٣) وَالأَرْض ذو الجَلاَلِ وَالْإ كْرَامِ عَالَمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْكَبِيرُ الْمُتَعَالِ وَأَسَأَلُكَ بأُ سمكَ الْعَظِيمِ الْأَعْظَمِ الَّذِي إِذَا دُعِيتَ بِهِ أَجَبْتَ وَإِذَا سُئِلْتَ بِهِ أَعْطَيْتَ وَأُسَأَلِكُ بِاسْمِكُ الَّذِي يَذَلُّ لِعَظَمَتِهِ الْمُظَمَاةِ وَالْمُلُوكُ وَالسِّبَاعُ وَالْهَوَامُ (٤) وَكُالُ شَيْءِ خَلَقْتُهُ مِا أَلَّهُ مِارَكِّ أَسْتَحَتْ دَعُونَي بامَن لَهُ الْعَزَّةُ وَالْحَيْرُوتُ (٥) ياذًا الملك (٢) وَاللَّكُ أُونِ يَامَنْ هُوَ حَيُّ لَا تُمُوتُ سَيْحًانَكَ رَبِّ ما أعظم شانك (٧) وأرْفعَ مكانك (٨) أنت رتى يامْتَقَدُّساً (٩) في جَبْرُوتِهِ إِلَيْكَ أَرْغَبُ (١٠) وَإِيَّاكَ أَرْمَتُ يَاعَظِمُ يَا كَبِيرُ يَاجِبَّارُيَاقَادِرُيَافُويُّ تَبَارَكْتَ ياعظيمُ تَعالَيْتَ ياعَلِيمُ سُبْحانَكَ ياعظيمُ سُبْحانَكَ ياجليلُ أَسألُكَ باسمكَ الْعظيمِ التَّامَّ الْكَبيرِ أَنْ لاتسلط عكينًا جَبَّاراً عنيداً (١١) ولا شيطاناً

١ ومريداعاتياعاصيا

٣ الكفؤالنظير ع افظ هو اسم من أساءاللة تعالى ه أزلى هـوالاول الذي لا مفتتح الوجوده والابدى الذى لانهاية ليقائه ۷ یادهری معناه الماقي وقيل القديم الذى لا مداية له ٨ يادعو معناه الدائم الباقى الذى لانهامة له فاطر السموات خالقها ١٠ القيوم القائم ا بنفسه والقائم بامور خلقه ۱۱ الديان الحاكم القهار ١١٧ لخنان الكثير الرحمة والرأفة بخلقه ۱۳ والنان المنع على خلقه المعدد عليهم نعمه المنذكروا فيشكروه عليها ١٤ والوارث الباقي بعدفناءخلقه ١٥

مُرِيدًا (١) وَلَا إِنْسَانًا حَسُودًا وَلَا صَعِيفًا مِنْ خُلْقُكَ وَلَا شَدَيدًا وَلَا نَارًا وَلَا فَاجِرًا وَلَا عَبِيدًا (٢) وَلَا عَنِيدًا \* أَللهُمُ إِنِّي أَسَأَلُكَ فإِنِّي أَشْهِدُ إِنَّكَ أَنْتَ اللهُ الذِي لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ الْوَاحِدُ الاحدُ الصَّمَدُ الَّذِي أَمْ يَلِدْ وَأَمْ بُولَدْ وَكُمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا (٣) أَحَدُ \* يَاهُو (١) يَامَنْ لَاهُوَ إِلَّا هُوَ يَامَنْ لا إِلَّهَ إِلَّا هُوَ يَا أَزَلِقُ ( ) يَا أُبَدِيُ ( ) يَا ذُهُر يُ ( ) يادَ عُومِيُّ (١) مامَنْ هُوَ الحَيُّ الَّذِي لَا يَمُوتُ يا إِلْهَنَا وَإِلَّهُ كُلُّ شَيْءِ إِلْهًا وَاحِدًا لَا إِلَّهَ إِلَّا أَنْتَ\*أَلَّهُمَّ فاطر السمَّوُاتِ (٩) وَالأرْض عالمَ الْغَيْبِ وَالشَّهادَةِ الرَّ عَمْنَ الرَّحِيمَ الْحَيَّ الْقَيْقُومَ (١٠) الدَّيَّانَ (١١) الْمُنَّانَ (١٢) المُنَّانَ (١٣) الْبَاءِثَ الْوَارِثُ (١١) ذَا الجَلاَلِ وَالْإِكْرَامِ قُلُوبُ الْخَلَاثِقِ بِيَدكَ نَوَاصِهِمْ (١٠) إِلَيْكَ فَأَنْتَ تَوْرَعُ الْخَيْرَ فِي قُلُوبِهِمْ وَ عَمْو الشَّرِ إِذَا شِئْتَ مِنْهُمْ فَأَسَأَلُكَ ٱللَّهُمَّ أَنْ تَعْخُوَ مِنْ قَلَى كُلُّ شَيْ ﴿ تَكُنُّ هُهُ وَأَنْ تَحْشُو

خشيتك الخوف منك الرغبة فالشئ الرغبة في الشئ طلبه في واعطف العبل العالمة العالمة العالمة العالمي المعالمي المعالمي المعالمي المعالمي المعالمي المعالمي المعالمي المعالمي والموقنون المعالمي المع

قَلَّى مِنْ خَشْيَتَكُ (١) وَمَعْرُ فَتَكَ وَرَهْبَتَكَ (٢ وَالرَّغْبَةُ (٣) فِمَا عَنْدُكُ وَالْأَمْرُ \* وَالْعَافِيةُ وَاعْطُفُ ( اللَّهُ عَلَيْنَا بِالرَّحْمَةِ وَالْمَرُكَةِ مِنْكُ وَأَنْكُمُنَّا الصَّوَانَ وَٱلْحَكْمَةُ (٥) فَنَسَأَلُكُ ٱللَّهُمَّ عِلْمَ الْمَانْفِينَ وَإِنَابَةً (٩) الْخُبِيْنِ (٧) وَإِخْلاَصَ اللوقنين (٨) وَشَكُرُ الصَّارِينَ وَتَوْيَةُ الصِّدِّقِينَ وَنَسَأَلُكَ ٱللَّهُمَّ بِنُورِ وَجُهُكَ الَّذِي مَلَا أَرْكَانَ عَرْشِكَ أَنْ تُزْرَعَ فِي قَلْي مَعْرُ فَتَكَ حَتَّى أَعْرُ فَكَ حَقُّ مَعْرُ فَتِكَ كَمَا يَنْبُغَى أَنْ تَعْرُفُ بِهِ \* وَصَلَّى أَلَهُ عَلَى سَيَّدِنَا مُحَمِّدِ خَاتَمُ النَّلِيِّينَ وَإِمَامُ الْمُرْسَكِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبُهِ وَسَلَمْ تَسْلِيهَا \* وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالِمَينَ \*

( تمت دلائل الخيرات ويليها البشرات المنامية ) نبوية وغير نبوية للمؤلف المذكور في الديباجة

### بسم الله الرحمن الرحيم

الحدللة رب العالمين وصل الله على سيدنا محدوعلي آله وجعبه أجعين

﴿ أَمَابِهِ ﴾ فانى كمنت جعت المراثى التى رأيتهاور ثبت لى فى رسالة سمينها البشائر الاعانية فى المبشرت المنامية وطبعتها وجلدتها فى آخر ديوانى المدائع النبوية المسمى العقود اللؤلوية فى المدائع المحمدية وتشمل على سمين مبشرة تمانى رأيت مبشرات اخرى ورؤيت لى وقد جعتها بهذه الاوراق وألحقتها بتلك واتبعتها بإعدادها وختمتها فقلت

#### ﴿ المبشرة الحادية والستون ﴾

قدراً يتفى منامى مندسنوات مبشرة نسبتان اذكرها فى المبشرات الستين التى طبعت فى آخوالديوان وها أناأذكرها الآن وهى انى رأيت نفسى مسافراف أرض الحجاز فوقفت على منزلة من منازل أهل بدر التى نزلوها وهم متوجهون مع الني صلى الله عليه وسلم لحاربة كفارقر يش وتلك المنزلة واقعة فى فلاة رمل وفيها أثارهم وأثارا بلهم ومواقد نيرانهم حيما نزلوها ونحوذ الى رأينها وتحققت انها آثار أهل بدروانهم كانوا نازلين فيها وهم متوجهون الى بدروهى تدل على محبتى المهوا تباعى لآثارهم رضى الله عنهم والحدللة رب العالمين

### ﴿ المبشرة الثانية والستون ﴾

يقول الفقد بوسف النبهاني عفاالله عنه رأيت في مناعي ليلة الاربعاء نامن عشر من صفر اللبر سينة وسم ١٠٠٠ وأنافي بروت كأنه وردائر عن السيدة عائشة ام المؤمنيين رضى الله عنها انهاقالت كأناوعا الله مع كل واحد من المعلين في المسجد النبوى ونحن في بيتناف سمع جميع مايت كلمون به في صلاتهم ولوسر الانجفي علينا من ذلك شئ تعنى أدلك النبي وعائلته صلى الله عليه وسلم هذا مدنى كلامها وكأن عليا كان عليه على وكأنى يقظان

### ﴿ المبشرة الثالثة والستون ﴾

رأيت ليلة الاثنين التاني من ربيع الاول سنة • ١٠٠٠ في مناعى اني الوايات

قرأ نسة بكثرة وكأن علماعلها عي ونسيتها الآن بخصوصها وهي في وصف بعض الا نبياء ونصرالله تعالى طم على اعدائهم وامره تعالى طم بالصبر ولا سياسيدنا محمد وسيدنا موسي ملها الصلاة والسلام وطاله في الامر وهو قراء تى تلك الآيات وتكرارهام بعدائرى واستيقظت على ذلك ففهمت ان المقصود من هذه الرؤيا الاشارة الى هؤلاء المبتدعين جاعة (محمدعده) المصرى الذين ذعت بدعتهم وشيخهم المذكور وشيخه جال الدين الافغاني (ورشيدرضا) تلميذ محمدعده صاحب جريدة المنار وشرهؤلاء الاشرار بقصيدتي الرائية العنال وهي خسماية وخسون بيتا وائم اسميتها صغرى بالنسبة لرئيتي الكبرى في وصف الملة الاسلامية والملل الاخرى وهي سبع أنه وخسون بيتا وصفت بها محاسن الملة الاسلامية ومساوى والملل الاخرى وهي سبع أنه وخسون بيتا وصفت بها محاسن الملة الاسلامية ومساوى من هذه الرؤيا ان المقصود اولئك الاشر ارلان احدهم ماء ني الى بيني قبل ثلاثة ايام من هذه الرؤيا ونصحني ان لا اتعرض لحمد عدده والا فغاني لان جاعتها قدغضوا من قصيدتي وفي نيتهم مقا بلتي بالاذي

# ﴿ المبشرة الرابعة والستون ﴾

يقول الفقير يوسف النبهاني عفائة عنه قد حضرت من المدينة المنورة الى دمشق الشام في أول رجب سنة و مهم المهان حست في المدينة مدة اسبوع ولكن بالا كرام والاحترام وذلك بناء على تعصب الكافرين والمنافقيين اللئام الذين اوقعوا الفساد بيني و بين الحكومة بإيهامهم المعاأتي افرق بين رعاياها بكتبي وقصائدى التي دافعت بهاعن دين الاسلام وناخت بهاعن سيد الانام عليه الصلاة والسلام ولاسما الرائية الكبرى في وصف الملة الاسلامية والملل الاخرى التي اشبعت فيها الكلام في الدعة ومدح السنة الفراء التي اشبعت فيها الردعلي أهل البدع والضلال اللئام الذين بدعون الاجتهاد و يسعون في الارض الفساد م تحققت الحكومة ما ناعليه عنى الصدق في خدمة دين الاسلام والمنافقة عنه وعن الذي عليه الصلام والسلام فاستقبلني بتخلية سبيلي واظهر لي كدار و حالها الندم على ما كان فضرت الى الشام قاستقبلني بتخلية سبيلي واظهر لي كدار و حالها الندم على ما كان فضرت الى الشام قاستقبلني

على والمتعالمة والمسلم المارة والاحترام و الاحترام و المحسوم والمامة والمارة والمتعالمة المارة والمسلم المسوق الذي وجمه واشبعت الكلام على ولايسه والمانة في كتابى جامع كرامات الاولياء واخبر في عارف الخصرى هذا باله وآتى المانة في كتابى جامع كرامات الاولياء واخبر في عارف الخصرى هذا باله وآتى في المنام فيل فدوى الى دمشق بومين في الجامع الاموى ورأى سيد ناعي الحصور عليه السلام المدفون هناك قداستقباني وكان عارف الخضرى هذا الايعرف اسمى فلما استيقظ سمع بانه يقدم من المدينة المنورة عالم اسمه الشيخ يوسف النبهاني فلما والى بعد حضورى الى دمشق تحقق الى ذلك الرجل الذي رآتى في المنام قداستقباني سيدناعي عليه السلام والحدالة وب العالمين و يظهر على سيا هذا الرائى شيمن المناب والله أعلم

﴿ المشرة الخامسة والستون ﴾

يقول الفقير يوسف النبهائي عنى الله عنه رأيت وانافى المه ينة المنورة لية الاثنين الرابع عشر من محرم الحرام سنة ١٣٣٦ فى منامى كأن قائلا قاللى ان الامام احدين حنبل رضى الله عنه جالس فى مكان ذكره لى فتوجهت السلام عليه فوجدته فى مجلس حافل ورأيته بصورة كهل فى لحيته شيب قليل وهى ذات طول متوسط فليلة العرض وشعرها اسودما ثل الصهو بة ولون وجهه معنطى الى البياض ومجلسه حافل بالناس وهو سياهم وكبيرهم وله مجلس فى داخل ذلك المجلس هو أيضاحافل بالناس فبعدان قبلت بده الجلسي بالقريمنه واستيقظت على هذه الحالة فعسرت هذا المنام بان هو لا عجمهم هم المتحنون بسبب تمسكم بدين الاسلام ومدافعة اعدائه الله ما والى قد حصل لى ماحصل لهم فيست فى المدينة المنورة اسبوعا فيل هنده الرقابية المنام والجديدة را العالمين الدينة فرأيت هذا المنام والجديدة رب العالمين

﴿ المشرة السادسة والستون ﴾

يقول الفقير يوسف النبهائي قدراً يتفي منامي في ثلث الليل الاخبر من ليلة الميس الرابع عشر من شهرربيع الاول وانافى المدينة المنورة عام ١٣٣١ بعد

رجوعى من الحيج الهاسيد ناجريل عليه السلام بصورة انسان عربى مليح الشكل حنطي اللون ماثل الى السمرة كانهمن عرب الحجاز ومشيت معه وحادثته وحادثني م جلسناوكا نافي مجلس رسول الله صلى الله عليه وسيرفى قرب الحجرة الشريفة النبوية وهو جالس اماى ومقبل على غانة الا قبال بالمحية والملاطقة وصاريعا نقني على كتفى الايمن تم على كتني الأيسر بغالة الدلال واللطف الذى لم أعهد وفي يقظني من احد وهناك اناس ينظرون الينافي قر بنافقلت له قلى اناراض عندك من كل قلى حتى اعتبران قولك هذاصادر من الني صلى الله عليه والدائم باله الى حر ته الشريفة عليه الصلاة والسلام وكررت هذا الطاب فقال لى حتى استأذنه صلى الله عليه وسلم مُ أرادعليه السلامان ينام فقلت لهضع رأسك على فلدى وانا بالس متربع فافي فليلالئيلا يتعبني فكررت عليه الكلام فوضع رأسه الشريفه على غذى الايسر لينام وحينة استيقظت انامن منامى وقت وكتبت هذه الرؤ االمباركة كاهي عادتي فيجيع ماأراهمن للبشرات فيالنوم اكتبه متى استيقظت في الليل السلاانساه وكنت نائمااذذاك في بيت قرب باب البقيع من أبواب المدينة للنورة وهو بيت رجل صالح من الجاورين اسمه الشيخ محدكل بن عبد الرجن الحبرتي من عادتيان الزلف بتسهمدة اقامتي في المدينة نحوستة أشهر أوسبعة من كل ندوالجديدرب العالمين وكنت فىاليوم السابق على مبشرة سيدناجبر يل همذه زرت النبي صلى الله عليه وسلموسأ لته ان اراه في مناحى لانى لم اره منذ سنو ات صلى الله عليه وسلم

﴿ المشرة السابعة والستون ﴾

أخبرنى الاخ الفاصل الشيخ يحيين سيدى الشيخ مصطفى حبش المصرى المدى شيخ الطرية الفاضل الشيخ يحيين سيدى الشيخ مصطفى حبش المصرى المدى شيخ الفاسى المحكى وهو مجاور في المدينة المنورة مندوقاة شيخنافى مكة رضى الله عنه أخبرنى ابنيه الملد كور وهومن خيار الصالحين في سن يزيد على الاربعين انهرأى النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك وانه في أوائل هنذ الشهر جادى الاولى سنة ١٣٣١ رأى نفسه في المسيحد النبوى وهو محاوء بالناس من دجين ورآنى مع هذ االارد حام واقفاعلى باب حجرته صلى الله عليه وسلم الغربي الذي يفتح على الموضة وواقفا لمامى ابن الامير عبد القادر

الجزائرى الشهرورائى بعض الناس قد ناوانى عرض حال لا قدمه الى الني صلى الله عليه وسلم ثم ناولنى غيره عرض حال آخر و هكذا جلته اشخاص قال الشيخ بحي المذكور فئتك وقلت لك ساكتب عرض حال لتقدم من قبل ثم استيقظ من منامه

## ﴿ المبشرة الثامنة والستون ﴾

يقول الفقير يوسف النبهاني عفا الله عنده قدا أخري في صباح يوم الاحد التاسع عشر من جادى الثانية سنة ١٣٣١ بعد صلاة الفجر مع الشافي في المسجد النبوى في المدينة المنورة العالم الفاضل الكامل سيدى الشيخ أحد الشابي التونسي المجاور في المدينة المنورة وسنه نحو السبعين أراً كثر اخبر ني انه رآني في منامه ضيفا عند شيخ الحرم النبوى وأوله هو بانه رسول الله صلى الله عليه وسرم وانه أعطاني بغلتين محلتين صوفا واعطاني ايضا شيئا مرامن الاسرار بيني و بينه لم يعلمه الشيخ احد المدكور فسرتني هذه الرؤيا سرور اعظما فان الصوف صفاء والبغال ليست في حكم الذكور و لا الاناث الهدم حبلها فتول بالملائكة لا نهم لاذكور و لا الناث والحد للقرب العالمين

## ﴿ المبشرة الناسعة والستون ﴾

يقول الفقريوسف النبهاني عفاالله عند مرأيت في منامي وانافي بيروت في اواخر ذي الحجة سنة ١٣٣٨ التي أخدت بيدى كتابا مكتو بالسمه على ظهره وهو هكذا ( ارقال الاخيار الى منازل الابرار ) وكنت مصمها على السفر الى المدينة المنورة فسافرت اليها بعدومين من هذه الرؤياواستيقظت من نومي ولم أقرأ من الكتاب المذكور شيئاوفيه بشرى حسنة لى والحدرب العالمين ومعنى الارقال السيرالسر يع المبشرة السيعون ﴾

رأيت في مناى في آخر ذي الحجة سنة ١٣٣٨ بعد الرؤ بالسابقة بثلائة أيام وأنا ف دمشق الشام جنها من بيروت متوجها الى المدينة للنورة الى في دارفها جع كثير من الناس ورأيت في عرقمها كانت مقابلة لى سيد ناعمر من الخطاب رضى الله عنه واقفافي داخل الحجرة المذكورة وفهمت ان هناك الني صلى الله عليه وسلم ولكني لمأره عليه الصلاة والسلام وقصدت أن اتوجه اليه واسأله ان يمدى باسر ارالشريعة معسر سيد ناعمر رضى الله عنه وانتبت من النوم قبل ان افعل ذلك

يقول الفقريوسف النهائى عفاالله عنده رأيت فى محرم الحرام سنة ١٣٣٧ بهدان وصلت الى المدينة المنورة انى فى بلدة لا أعرفها الآن وانى حاكم فيها وجالس فى محكمنى وفى جانب محكمة سيدناعمر بن الخطاب رضى الله عنه خرجت من محكمتى و توجهت لزيارته رضى الله عنده فلما وقفت في باب محكمته وهومغلق سمعت صوته يتكام مع من عنده مرأيت ان دقى للباب عليهم ليفتحوالى وادخل سوء ادب مه رضى الله عنه وخشيت من انزعاجه لذلك فرجعت الى محكمتى ولم أدق عليهم الباب والحدللة رب العالمين

﴿ المشرة الثانية والسبعون ﴾

قدا جتمع العدلامة الاوحدالسيد محمد بن جعفر الكتابى الفامى وهومجاور:

بعاثلته في المدينة المنورة في يوم الار بعاء السادس والعشر بن من شهر شوال سنة ٢٣٣٧ بالشيخ الجليل ولى المة البركه عبد الرؤف ابن ولى بن ظر ف الفندهارى الخراسانى السلمانى وسنه نحو السبعين عاما الحاج الى بيت الله على قدم التجر بداحدى وعشرين من قماشيا حافيا من فنده هارالى بيت الله الحرام فقال لسيدى محمد بن جعفر المذكور رضى الله عنه ما المالية عنه ما المالية عنه ما المالية على الشيخ بوسف النبهانى من رسول الله صلى الله على الجبال أن اقر أالسلام على الشيخ بوسف النبهانى من رسول الله على الشيخ بوسف النبهانى من رسول الله على الله على المالية وقل المعلى الله على المالية وقل المعلى الله المالية والمالية والموالية على المالية والموالية على الله المالية والموالية على الموالية على المالية وقد المورف الله على الله ع

الصوفى الكامل النبيخ محمداً عظم الطندى انجاور فى المدينة المنوره وكان الشيخ عبد الرؤف القند مهارى المذكر ورضيفاله نازلافى داره باله قد سمع منه ذلك كا خبرنى به سيدى محمد بن جعفر ذلك وقال له أخبر به الشيخ يوسف النبها فى ولم اكن فى المدينة المنوره فى ذلك الوقت بل كنت فى بلاد الشام ولذلك لم افز بالاجماع بالشيخ عبد الرؤف رضى الله عنه الرؤف رضى الله عنه

﴿ المشرة الثالثة والسبعون ﴾

كنتفي يروت فرأيت ليلة الجعة الخامس من ذي القعدة سنة ٢٣٢٠ الى في مجعمن الناس وكأن فيدى ورقة فبهاصيغ صاوات على الني صلى الله عيه وسلم من صاوات الصوفية قرأت فمهاو بقيت الورقة في يدى واذبالامام النووى الشافعي رضى المتعنه في جاني فقلت له هذه صاواتكم فقال لاصاوا تناهي الظاهرة ولفظة أخرى قريبةمن همناه ومعناها الذي فهمته في المنام الصاوات المأثور اتمثل الابراهيمية وبدل على ذلك صيلاته المذكورة في كتابي أفضل الصاوات وكتابي جامع الصاوات وهي الحامعة لعدة أحاديث صحيحه وردتعن الني صلى الله عليمه وسملم وهي هذه اللهم صل على محد عبدك ورسولك الني الاى وعلى آل محدوازواجه وذريته كما صلبت على ابراهم وعلى آل ابراهم وبارك على محد النبي الاي وعلى آل محدواز واجه ونريته كابارك على ابراهيم وعلى آل ابراهيم في العالمين انك حيد مجيد ، وقد جعت فى كتى ولاسما جامع الصاوات الصاوات المأثورات عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أكابرامته من أهل الظاهر والباطن والامام النوى كاانه هومن أعمة علماء الظاهرهوايضاس كبارالاولياءوالصوفيه واكن بالنظرالكونهامامامقتديبه بين علماء الظاهر لم بجني الم اصطلاحات الصوفيه اهل الحقيقة والفاظهم الدقيقة المذكورة عى صاواتهم رضى الله عنهم أجعين ونفعنا مركاتهم آمين

﴿ المنشرة الرابعة والسبعون ﴾

رأيت فى منامى ليسالة الجعة الخامس من ذى القعده سنة ١٣٩٧ تاج الدين السبكي صاحب طبقات الشافعية الكبرى وكنت فى النهار الذى قبسل عده الليسلة طالعت فياوقرأت ترجة إيه الامام تقى الدين السبكي وهي ترجة جليلة ما فلةذكر فيها

من فضائل أبيه وعاسنه ماهو حقيق به رضى الله عنها فقلت لتاج الدين فى المنام هل والدك اطلع على ترجته هذه فى الطبقات فقال نع اطلع عليها في المشرة الخامسة والسبعون ﴾

يقول الفقير بوسف النهائى عفا الله عنه رأيت فى ليلة الثلاثاء ثامن ذى الحجة سنة المهام سيدنا أبا بكر الصديق رضى الله عنه فصرت أقبل بديه وما وصلت اليه من مقدم جسده الشريف وهو يوافقنى ويبش فى وجهى كثيرا وكان بعض أصدقائى حاضرا فصار بأمر بى بالاكثار من تقبيل بديه فقلت له نعم ولكن أخاف من تعبه وسا خذ نعله وأقبله كثيرا وأضعه فى قلى فتبسم رضى الله عنه وخطر فى بالى أن أسأله عن عمر عمله وأشاله عنه للايظان الى مشغول بحب عمر عنه رضى الله عنهما وكان واقفاوهو أبيض الوجه عيفه نحيف الجسم الى العلول أقرب شيح كبير هكذا وأيته وضى الله عنه

﴿ المشرة السادسة والسبعون ﴾

يقول الفقير بوسف النهائي عفا الله عنه كنت من وأنا في المدينة المنورة أطالع في طبقات الشافعية لابن السبكي في ترجة الشيخ شهاب الدين أحمد بن جبريل الكلا في الحلي المتوفى سنة ٢٧٧ هجرية وهومن أهل الطبقة السابعة رجه الله تعالى فذ كرابن السبكي الموقف له على تصنيف في استحالة الجهة على الله تعالى رداعلى ابن جمية وذكر ذلك التصنيف في ترجته من أوله الى آخره وهو نحوكر اسين في غاية النفاسة أقام فيه الحجيج القطعية على استحالة الجهة في جانب الحق سبحانه وتعالى وفسادا عتقاد ابن بمية وطائفة الحشوية في كنت أطالع كتابه هذا في نحوة يوم السبت الثالث والعشر بن من شهر جادى الاولى سنة ١٣٣٧ فوصات في مطالعتي الى قوله رجه الله تعالى وليت شعرى فياذاوا فقواهم السلف هلى دعائم من الله الموسى في هذا والحث على البحث مع الاحداث الغرين والعوام الطعام الذين يحزون عن غسل محل النحوواقامة دعاء الصاوات أووا فقو السلف في تنزيه البارى سيحانه وتعالى عن الجهة وهل سمعواف كتاب الله أواثارة من علم عن السلف انهم وصفوا الله تعالى معية العاوران كل من لا يصفه بها فهو ضال مفدل من فراخ

الفلاسفة والهودواليونان انظركيف يفترون على الله الكذب وكني به أعمام بيناالى هنا كارم ابن جريل الذي كنت وصلت اليه في المطالعة وهذا الذي ذكره من الالفاظ الشنيعة فى وصف أهل السنة أثمة الدين من الاشعرية والماتر يدية القائلين عنع اعتقادالجهة فى جانب الله تعالى بانهم من فراخ الفلاسفة والهودواليونان مي ألفاظ ابن تمية في بعض مؤلفاته وعقائده وقدراً يتهاأ نافي مجموعة اشتملت على كشير من عقائده ورسائله قديمة جدا لعلها كتبت في زمنه أعارنها العالم الهامل السيدمجد أبوطالب الجزائري جهة الامير عبدالقادر وابن أخيه المقيم فى ببروت فاماوصلت الى هذاالمحل فى المطالعة تألمت من قراءة هذه الالفاظ السنيعة في أثَّمة أهل السنة رضى الله عنهم وجاءني النعاس فنمت فرأ يتفى منامى هذا ابن تمية المذكور بصورة حشرة من حشرات الارض تشبه أمار بعمة وأربعين ولكنها بدون أرجل فتيقنت انها ان تم قلاأشك في ذلك فوضعت طرف بساط هذاك على رأسها ومسسمها بيدى حتى ظننتأ نهلماتت فكشفت عنها فوجدتها فيآخر رمق ثم محرك فصرت نظرها وأمد لحامدى وأخاف أن تلسعني وهي تهرب مني فعلت ذلك معهام رارا واستيقظت وأنامعها على هذه الحالة وهي متضررةمني وأنامتهب من ذلك وهذه الرؤ باالثالثة فقد رأيته مرتين قبلها وذكرتهما في بعض والفائي المطبوعة المنتشرة ثمرأيته رحهاللهم قرابعة ولكني نسيتها قبل أن أقيدها واني أسأل الله العظم أن برجه ويغفر له تلك السيات ويضاعف أج دعلى ماله من الحسنات وهي كثيرة جدا وقد نقلت كشيرامن فوائده الجليلة الجيلة فى كشابي جبة الله على العالمين وكمتاب جواهر البحار والكن واتسفاصارت مدعه قواعدوعقائدل كثعرمن الاشرارمن زمنهالي الآن ولاسها طائفة الوهابية ومن هو شرمنهم كحمد عبده ورشيدوضي صاحب جو مدة المنار ومن على شا كانهم من الاشرار وقد كثروا في هذه الديار وسائر الاقطار وقاناالتة شرهم والمسامين آمين بل بعضهم يحبه أكثرمن الني صلى الله عليه وسلم وانظركتاب غاية الأمانى فى الرد على النبهاني لسكرى الآلوسي البغدادى الصال المضل تتحقق ذلك ﴿ المشرة السابعة والسبعون ﴾ يقول الفقر يوسف النهائي عفاالله عنسه وأيت في ضعوة يوم السلاثاء الثاني والعشرين من شهر رمضان سنة مهم المافظ ابن حجر ولم الله ولم يكلمنى بشئ وانما كان جالسافى مكان فلست قبالته قريبامنه وصرت أتأمل حسن شكه وجسمه ولحيته البيضاء وعمامته وحسن تمكو ينهار حمه الله تعالى وكنت اذذاك فى بلدة عالية من جبل لبنان قرب بيروت وكان الوقت صبفا فى شهر تموز أقت فهامدة الصيف وكنت مريضا فوجدت فيها بسبب جودة هواء الحبل صحنى قد تحسنت ولذلك قضيت فيها أيم الصيف في السنة التي بعدها

﴿ المشرة الثامنة والسبعون ﴾

يقول الفقيريوسف النجائي عفاالله عنه قدراً يت في ليلة الجعة التاسع من شهر شوال سنة ١٩٩٣ وانافي في عاليه من جبل لبنان في أيام الصيف لتبديل الحواء بالنظر لا بحراف صحتى الشسيخ الا كبرسيدي محيى الدين بن العسر في رضى الله عنه في مناى آخر الليسل ما شياو كان قد حصل مطرخف في فلس في مكان في طريقه يقيه عن المطر فلست معه وقبلت بد ولم بحصل بيني و بينه كلام وقد سرتني هذه الرؤيالاني أحبه واعتقده كشيرا واكره من يكرهه و يعترض عليه من العلماء احياء وأمو اناوكنت المنى رؤيته في منامى فقد حصلت الآن والحداثة ولى الاحسان وقد مدحته في قصيدة خشمت جاديواني العقود اللؤلوئيد في المدائج النبو به ولم أذكر في مساحالفير رسول الله صلى الله عليه وسلم سوى هذه القصيدة لاعتقادى ان ذلك برضى الله تعالى و يسر رسول الله عليه وسلم النه عليه وسلم النه تعالى و يسر رسول الله عليه والسيعون في المناه والمناه والسيعون في المناه والمناه والمناه والسيعون في المناه والمناه والمناه والمناه والسيعون في المناه والمناه وال

يقول الفقيريوسف النبهاعفا الله عند وأيت في يروت في مناى ليلة الثلاثاء التاسع من عرم الحرام افتتاح سنة ١٣٧٤ كأنى قادم من جهنة فصادفت جاعة أعرفهم فقالوالى ان مرادهم بالمولوية فظننت ان مرادهم بالمولوية على المولوية فظننت ان مرادهم بالمولوية على المباع أهل طريقة مولا بأجلال الدين الروى وكان الوقت بعد الظهر ودعونى الى الذهاب معهم فقلت للم انى جائع والى الآن ما كات شيئافا عطانى رجل منهم كسرة خزفا كاتهاو توجهت معهم لزيارة المولوية فلماقر بنامن المحل عولت الاف كارجلة واحدة وتيقنا أنامتوجهون لزيارة الني صلى الله عليه وسعلم وان ذلك في حين حياته

وانه جالس في مسجده هناك والناس متوجهون لزيارته صلى الله عليه وسلم فدخاوا علسه قبلي وانانأ خ تليقاء بقية من كسرة الخبزالتي أكانها في في فصرت المظ بها كى انظف في من آثارها لاجل مقابلته صلى الله عليه وسلم وليس هناك ماء المضمض به فلماعلت نظافة في من آثارها جعت ملابسي على تأدباود خلت على النبي فىمسجده الشريف ولكنه على غرالة المسجد الآن ولعل ذلك شكله القديم من عمارةالامويين أومن بعدهم فوجدته ملؤا بجماعته عليه الصلاة والسلام وكالهم جالسون حوله وهو يشكام معرجل بفدادى من الذين جئت معهم وهومقبل عليه كل الاقبال وذكر صلى الله عليه وسلم اخالداك البغدادى وهو يحادثه واثني على أخيه الذىذ كر مفاما أقبلت عليه صلى الله عليه وسلم أقبل على بوجهه الشريف وهو حالس متربع بصحته وشمائله الشريفة ووجهه الجيل واعطاني بده الشريفة فقملها مراراوقبلت وكبته الشريفة أيضاوكلني كلمان ماحفظها سوى قولىله فىجوابها انى أحب سيد ناأى أحبه صلى الله عليه وسلم فاص فى بالحاوس مع بعض جاعت الجالسين بالقربمنيه منجهته داخل المسجدوفيهم رجال ومعهم نساءمع بعضهن أطفال فتوجهت وجلست بينهم ثمأ قبل صلى الله عليه وسلم على ذلك الرجل المغدادي وقدغيطته على هـ فدالا قبال منه صلى المع عليه وسلم وتأسفت في نفسي الى لمأكن حصل فيمن الاقبال ماحصل لذلك الرجل واستيقظت فوجدت الوفت أول انشقاق الفجروةأولت اقباله صلى الله علي موسلم على البغدادي انشغال فكره عليه الصلاة والسلام في شأن بغداد فان الانكليز كانواف ذلك الوقت قداستولواعلى البصرة وقربت عساكرهم من بغيداد ولم تزل الحروب الى الآن في العراق بين المسامين من من العربوالا كراد وبين الانكاير كان الحروب دائمة بين الاتراك في الأنصول ويين الروم والارمن وهنداهو التأويل الصحيح لاقباله صلى الله عليه وسلم على البغدادى ومدحه أخاهفان الاكراد والغرك هماخوة مسلمي بغداد فى الدين

﴿ المشرة المانون ﴾

يقول الفقر يوسف النبهائي عفاالله عنه أخبرنى عبد الرجن أفندى البزرى الصيدارى ابن مفتيها الاسبق محد أفندى البزرى في ٢٧ صغر الخيرسنة ١٣٣٤ بأنه

رآنى مند نحوار بعين يومانى حرم سيدنا ابراهم الخليل عليه السلام فى بلدة خليل الرحن أصلى اماما و يصلى خلفى كثير من الناس مقتدين بى وهو من جلتهم وانه رآنى قبل ذلك بسنة أوا كثرفى المسجد النبوى مستقبل الحضرة النبوية قريبا من الحرة الشريفة فجلس خلفى على ركبتيه كما كنت أناجالسا

﴿ المشرة الحادية والمانون ﴾

قدراً يتفى منامى الدة عيد الفطر وكانت الدة الجعة من سنة ١٣٣٥ هجرية وأنافى بروت الامام يحي النووى الشافى المتوفى سينة ٢٧٧ هجر يه المدفون فى بلادة نوى من بلاد حوران من أعمال دمشق الشام وجلست معه وقتاطو يلاوهو مقبل على وأناه سرور ومغتبط من اجتماعى به لانى أحب كثيراوراً يته فى منامى قبل هده المرة برويا تقدمت فرأيته ها المرة كبيرالهامة ضحمه الجسم والرأس وبعة الى الطول اقرب وسألته هله من تب من الدولة أى من الدراهم فقال لا فتأسفت اذام أجتمع به قبل ذلك لاسعى له تورت وجاء وأناج السرمعه شاب أمرد جيل اسمه حسن أعرفه فقابلته بسرور ومن حت معه فقلت له ياحسن مهوشطر النوى ومذهبه وضى الله عند عصر م النظر الى الامن دالجيل والمراق ولو بلاشهوة النوى ومذهبه وضى الله عند عصر م النظر الى الامن دالجيل والمراق ولو بلاشهوة النوى ومذهبه وضى الله عند مناه النافر الى الامن دالجيل والمراق ولو بلاشهوة النوى ومذهبه وضى الله عند مناه النافر الى الامن دالجيل والمراق ولو بلاشهوة المداللة على المنام سد الله عاب والمنافون الها المنافرة والمنافون الها المناب المنافرة والمنافون الها المناب المنافرة والمنافون المنافرة والمنافرة والمنافرة والمنافون المنافرة والمنافرة وال

وقدراً يتليلة الاثنين غرة شهرربع الثانى سنة ٢٠٣٦ هجرية فى الساعة السادسة منها تحويص الليل المامنا الاعظم وقدوتنا الاغم وصراطنا الاقوم سيدنا محدين ادر يس الشافى المتوفى سنة ٢٠٥ هجر به رضى الله عنه فى صورة جيلة جداوكان وجهه البدر فى الاشراق والبياض والتدوير وجسم الم من كل الوجوم وهو جالس فى محل من نفع كالتخت وأناوافف فى جانبه احادثه وكأنى مقرب عنده ولى عليه دالة فياء رجل قداً غضبه قبلا يطلب رضاه وانما جاء على غفلة بدون ميعاد من مكان تحت مكان الشافعى فرأيت ذلك الرجل قبله فلت اليه رضى الله عنه وشفعت عنده بالرجل لانه جليل القدر وخفت ان يعرض هنه فلما أنممت كلامى معه وقع بصره على الرجل لانه جليل القدر وخفت ان يعرض هنه فلما أنممت كلامى معه وقع بصره على الرجل فقا به بالمشاشة والكلام اللطيف رضى الله عنه

#### ﴿ المشرة الثالثة والممانون ﴾

يقول الفقير يوسف النها في عفائلة عنه كنت في بيروت في شهر جادى الثانية سنة ١٣٣٦ هجريه فاجتمعت مخالد بك رئيس كتاب مجلس الاداره فيها وهو معدود من الصالحين وهد القدر كاف لعده صالحافي هذا الزمان فقال لى قدراً يت في مناعى كأن النبي صلى الله عليه وسلم موجود في محل فرج من عنده عبد اسو د وقال لى النبي صلى الله عيه وسلم يقول الله يوجد عند يوسف النبها في تبليغات وسألنى عن هذه التبليغات فتلت له افي في كل يوم ادعو للامة المحمد يدوار عوعلى أعدائها وأعداء دينها فلعل هذا هو مراد النبي صلى الله عليه وسلم

﴿ المشرة الرابعة والمَّانون ﴾

جاء فى مكتوب من صديق الفاضل عبد الحادى أفندى القاسم من آل عبد الحادى أكابر نا بلس من بلاد القدس الشريف مؤرخ فى سنة ٢٣٣٠ هجرية وكان فى ذلك الوقت فى مدين المناه القريبة من حلب قال لى ف ذلك المحتوب ما اصه كان ولا ناعف فى وعر و بريد على الثلاثين سنة ) رآكم فى منامه و داعيكم عميت فقال له رجل قابله ان هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم وأشار اليكم عمليلة أول أمس رأى النبي صلى الله عليه وسلم بصور تكم التي يعرفها مع جم غفير فى بتنا بنا بلس لم يعرف النبي صلى الله عليه وسلم كان لا بساألبست كم التى رآكم عفيف تلسونها بنا بلس (أى حيم كان الا بساألبست كم التى رآكم عفيف تلسونها بنا بلس (أى حيم كان الا بساؤليسة والتى وحيث الى أعلم ان هذه الرؤيا تسركم سارعت بعرضه الديكم انهي مكتوبه حفظ الله تعالى

﴿ المشرة الخامسة والمُانون ﴾

لقداً خبرنى العالم الفاصل السيد الشريف سيدى السيد محد عربى الفاسى وكان مقيافى ببروت منصر فامن حج بيت الله الحراموز يارة جده الاعظم عليه الصلاة والسلام بأنه رأى فى منامه فى بروت ليلة الاحد الرابع عشر من شهر رمضان المبارك عام ألف وثلاث الني صلى الله عليه وسام وفى يده كتاب من كتبى وهو صلى الله عليه وسلم مسرور بذلك الكتاب فانتبه من منامه وهو مسرور بذلك وأخبر فى بهذا الخيرليلة الجعمه التاسع من شهر رمضان المذكور فسررت جهاجدا

والجديتة رب العالمين

# ﴿ المشرة السادسة والثمانون ﴾

أخبرني العالم العامل الفاضل الشيخ عبدالحسن العماني شيخ رواق المحانيه فى الجامع الاهر بانه قد اجتمع فى منامه بسيد ناجع يل على نبينا وعليه الصلاة والسلام فييته فيمصرفي شهررجب سنة ١٣٣٨ فقالله ارسل هيذا الكئاس الشيخ النهانى واللوقتندموجود فيمصرقدمتها فيالشهر المذكور فارسلي الكتاب الذى أشار المسمدناجع يل عليه السلاممع انسان اذام يعرف مكانى ف ذلك الوقت ثم بعدان أخنت الكتاب المذكورزارني واخبرني بهدنه الزؤيا المباركة مشافهة وهو والتمرحل صالح أعرفه من نحوعشر سنوات حيماجت الىمصر فىذلك الوقت حسن السبرة من عاماء السنة والجاعة شافعي المفح والكتاب المذ كورالذي أسر سيدنا جبريل عليه السلام الشيخ عبدالمحسن بارساله الى فارسله هوكتاب مصباح الانام وجلاء لظلام فى ردشبه البدعي النجدى التي أضل مها العوام تأليف العلامة الحبيب عاوى بن أحمد بن حسن بن عبد الله من عاوى الحدادرضي الله عنهم فى الردعلى الوهابيه رعلى هامشه رسالة جيلة جعت فاوعى فى أدلة جو از التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم تأليف محى السنه العلامه الفريد الشيخ أحدين زيني دحلان المكي عالم الحجاز في الردعلي الوهابيه أيضافه اوصلني طالعته فاعجبني جدا ولم أركتابا في باله خبرامنه ولواطلعت عليه قبل تأليني شواهدا في لنقلت منه كثير الكثرة فوائده المهمه وغلبة أنواره على تلك الظلمه

# ﴿ المشرة السابعة والثمانون ﴾

جاء بى وأنا فى مصر فى شهر شعبان سنة ١٣٣٨ مكتوب من العالم العامل الفاضل المكامل سيد بالعارف المكامل سيد بالعارف بالله السيد أحد بن حسور العطاس باعادى المتوفى منذ ثلاث سنوات الذى ذكرته ومناقبه وكراماته فى كتابى جامع الكرامات وقد ذكرلى فى مكتو به المذكور جلة من جلتها مدسرة جليلة مدل على شدة بغض سيد نارسول الله مكلى الله عليه وسالم كتاب نيل الأمانى فى الردعى النبهانى تأليف الوها فى الشهر المجنوق عليه وسالم كتاب نيل الأمانى فى الردعى النبهانى تأليف الوها فى الشهر المجنوق

الشرير شكرىأفندى الآلومي البغدادى رد فيمعلى كتابى شواهم الحق فى الاستغاثة اسيد الخلق صلى الله عليه وسلم وطمن فيه على كثيرمن أتَّة أهل السنة والجاعة من الأولياء والعلماء المجمع على جلالة قدرهم مثل القطب الرفاعي والامام الأبوصيرى والحافظ السيوطي والامام السبكي وابنه التاج صاحب جع الجوامع وأمثالهم ومدح أهل البدع والضلال كابن تمية وأقه الوهابية ومحدبن عبدالوهاب الذى ينسبون آليه وقدوصفت شكرى الآلوسي فى قصدتي الرائمة الصفرى عاهو أهله وقدأظهر عداوته في هذاالكتاب لله ولرسوله وللؤمنين خصوصا أعةالدين علمله الله عما يستحق والحامل له عليه اني ذكرت في كتابي شو اهدالحق جدد محود أفندى الألومي المفسر وعمه نعمان أفندي في عداد الوهابية والمبشرة التي ذكرهافي مكتو به سيدى الشيخ عمد بن عوض العالم الفاضل السيد الشريف سيدى السيد علوى بن طاهر الحداد المقيم الآن في بلد فيدون من حضر موت أحد الأفاضل من تلامية سيدنا المرحوم السيدأ جدبن حسن العطاس قال حفظه الله انى في سفرى الأخير الى عدن عام ١٨٣٨ وقفت على كتاب يسمى نيل الأماني في الردعلي النساني فأخذته مزدر يابه ومتعجبامن صنيع مؤافه وأعجبني ورقه الصقيل وحروفه الجيلة وبقيت متدوقا الىمااحتوىعليه فطالعت قطعةمنه ونهاني أحدالا دة الفضلاء ففك لهلس لى غرض من مطالعته الاالاحاطة يحافيه مع اطراح عو يها مجانبا فرأيت في المنامسة الأنام صلى الله عليه وسلم على صورة من أجل الصور وأكلها وتأملت وجهه الشريف فاذاهو كالغض فبتاليه لاصافه فقبض يده فقلت أه بارسول القرأ الوادك فاذنى فقال متطالع فى نيل الامانى فقلت له الماطالعت فيه متفرجاً وماه اممناه وأتوب الى الله فصافحنه وقت فزعا وأخف تالكتاب وأحرفته فرأيته صلى الله عليه وسلم فمنامى الهاوهومنده الى والبشرى تاوح على وجهه انهت عبارته يحروفها ﴿ المشرة الثامنة والمُانُون ﴾

حضرعندی فرمصر مساء لیان الثامن والعشرین من شهر ربیع الثانی سنة ۱۳۳۹ العالم العلامة الشیخ أحد شهاب الدین الحل الطنطاوی أحد المدرسین فی جامع السید البدوی رضی الله عنه وشیخ الطریقة اخلاتیة فقال لی أبشر "ك بانی

رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فى المنام فى هذه الايام بصورتك كأنه أنت بذاتك وطولك و وجهك وحركاتك وكلامك وذلك انى رأيته صلى الله عليه وسلم فدخوجلى من فبره الشريف ووضع بده فى بدى وصرت أمشى معه حول حجرته الشريفة وهو بصورتك هذه والجد لله رب العالمين

﴿ المبشرة التاسعة والثمانون ﴾

كنترأيت قبل مدة الى واقف فى مكان عال مطل على الاتمنخفضه جدا وفيها حيوان واقف بصورة الفرس لكنه صغيرا لجسم دون أجسام الخيل المعروفة بقدر البراذين الصغيرة التي هي أكبر من الحار ودون البغل ولونه أحر فقال لى رجل فى جانبي هذا هو البراق فتيقنت صدقه وهكذا وردفى حديث المعراج اله دون البغل وفوق الحار والله أعلى

﴿ المبشرة التسعون ﴾

وأمة من مدة قريبة في مناى وكنت في الاسكندرية ان واحدا يعف الني صلى الله عليه وسل بأ وصاف جياة سادها على تلاوة وأنالا أرى شخصه وأنامسرور باعها الى ان ذكر الله تعلى في آخرها رقال كأنه أياه فنفر تمن مهاع عنه الكامة الاخرة مأخذ يصفه صلى الله عليه وسل بأوصاف جيلة و يتاوها تلاوة وأنالا أرى شخصه كالمرة الاولى الى انى ذكر في آخر هاالله تعالى وقال كأفه اياه مهذا اللفظ كالاول فنفرت من ماع المكامة الاخيرة بعدان كنت مسرورا بسماع أوصاف الجيلة صلى الله عليه وسلم ثم انى بعد ان استيقظت أجد غرابة فى قوله كأنه اياه بعد فوله تعالى فى القرآن ومارميت الرميت ولكن الله رى وقوله تعالى ان الذين يبايعونك اعمارا بعون الله يدالله فوق أيد بهم وما أشبه ذلك وماهو الامن قبيل الرسول نائب المرسل فكأنه هوقال تعالى من يعام وجوب طاعت قال تعالى ان الذين يبايعونك اعمارا يعون الله يتاليه ون الله فوق أيد مهم والجه الله رب العالمين

﴿ المبشرة الحادية والتسعون ﴾

رأيت في مناى في السحر قرب الفجر في شهرر بيع الثاني سنة ١٣٧٨ الى سمعت سومًا من جهة السهاء قريبا من الارض وفهمت الموسالة من أبينا ادم عليه السلام

الى دريته وهدانسها كاسمعنها بالترتيب (من الماء الى الماء ان الله بأمر كم أن تصطلحوا مقال أبوكم آدم) واستشكات قوله من الماء الى الماء فان دريته مخاوقة من الماء وأما آدم فهومن التراب والجواب انه مجبول بالماء والله أعلم كيف يكون هذا الصلح الذى أمر هم الله به بواسطة أبهم آدم و محتمل أن يكون بخروج المهدى المنتظر سيد نامجد بن عبد الله الذى شربه النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة منها قوله صلى الله عليه وسلم لولم بيق من الدنيا الايوم واحد لبعث الله رجلا من أهل بيتى اسمه كاسمى واسم أبيه كاسم أبى عاق هاعد لا كاملت جورا واعا أجزم بان خوجه قريب وأرجو أن أجمع به كابشر في بذلك بعض الاولياء

﴿ عَامَّةً فَى ثلاث مرائى نبو يات رآها أهل العلم والعرفان من السلف الصالح تشتمل على عقائد الايمان ولعظم منفعتها ختمت بها ﴾

و الرؤيا الاولى منها في محمد بن عكاشة الكرمانى من تابعي التابعين رضى الله عنه رأيت فى الجزء الخامس من تاريخ عشق الحافظ ابن عساكر فى ترجة أمية بن عنهان من أهل دمشق الشامر ويا نبو يقعظيمة الفائدة لا شنها طاعلى عقيدة أهل السنة الدنة قال ابن عساكر وكان يعنى أميسة بن عنهان من الرجال المقتدى بهم فى السنة واستشهد على ذلك بكلام أبى جعفر بن سلمان اذ قال قدم علينا محمله بن عكاشة الكرمانى البصرة سنة خس وعشر بن ومائتين قال قسمعته يذكر عقيدة و يقول الكرمانى البصرة سنة خس وعشر بن ومائتين قال قسمعته يذكر عقيدة و يقول ابن عينة ووكيع بن الجراح وعبد الرزاق بن همام وأمية بن عنهان وعداً سماء علماء ذلك المصر مقال جعوا على الرضا بقضاء الله تعالى والنسليم لا من والصبر على حكمه والاخذ بحاأ من الله عزوجل به والنهى عمائهى عنه واخلاص العمل لله والا يعان والحدن والمسح على الخفين والجهاد مع الخليفة وان عمل أي عمل كان وصلاة الجعة خلف كل بر وفاجر والصلاة والحمائة والمعان على من مات من أهل القبلة والسنة والا يمان من مدن عدل أوجور وان لا نحر على الله من السيف وان جاروا وأن لا نقول ان أحدا من أهل القبلة فى جندة أوفى الامراء بالسيف وان جاروا وأن لا نقول ان أحدا من أهل القبلة فى جندة أوفى الامراء بالسيف وان جاروا وأن لا نقول ان أحدا من أهل القبلة فى جندة أوفى الامراء بالسيف وان جاروا وأن لا نقول ان أحدا من أهل القبلة فى جندة أوفى الامراء بالسيف وان جاروا وأن لا نقول ان أحدا من أهل القبلة فى جندة أوفى الامراء بالسيف وان جاروا وأن لا نقول ان أحدا من أهل القبلة فى جندة أوفى الور

ولانكفرأحدا وانعمل بالكائر والكفءن مساوى أصحاب رسول الله صلى الله عليه رسل وأفضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر عمر عمون معمان تم على رحمة الله علمهم و بركانه وقال محمد بن عكاشة وقد كان حدثنا مجود بن معاوية ابن حمادالكرماني حدثناعن الزهرى أفه قال من اغتسل ليلة الجعة وصلى ركعتين يقرأ فمهماقل هوالله أحدالف مرة رأى الني صلى الله عليه وسلم في منامه قال مجدين عكاشة فدمت عليه نحوامن سنتين اغتسل كل ليلة جعة وأصلى ركمتين اقرأ فهما قلهوالله أحدألف مرةطمعا أن أرى النبي صلى الله عليه وسلم فصليت بومار كعتين على هذا المنوال فلما أخذت مضجى أصابى حلم فقمت الثانية فاغتسلت ممليت ركعتين قرأت فهما فلهوالله أحما فلما فرغت منهما كان قريبا من السحر فاستندت الى الحائط ووجهي الى القبلة فجاه في النوم فدخل على النبي صلى الله عليه وسلرعلى النعت والصفة الني نعتمها وصافه وعليه بردان من هذه البرود البمانية قد تأزر بازار وارتدى بآسو فغ مستوفز اعلى رحله المسرى وأقام المني فقلت حماك الله يارسول الله فدا في فقال حماك الله وكنت أحد أن أرى رباعته المكسورة فنسم فرأيت رباعية المكسورة فقلت بارسول الله الفقهاء فاخلطوا على فىالاختلاف وعندى أصيلات من السنة أعرضها عليك قال نع قات الرضا بقضاء اللة والتسلم لاص الله والصبر على حكمه والائتمار باص الله والانتهاء عمانهي الله عنه واخلاص العمل والاعمان بالقدر خبره وشره وترك المراء والجمدل والخصومات فىالدين والمسمح على الخفين والجهادمع كل خليفة والصلاة يوم الجعة مع كل بروفاجر والصلاة على من من أهل القبلة والسنة والاعمان قول وعمل يزيد وينقص والقرآن كالاماللة والصبر تحتلواء السلطان علىما كان منسه من عدل أوجور ولانخرج على الاص اء بالسيف وان حاروا ولا ننزل أحدا من أهل القبلة جنة ولا نارا ولانكفرأحدا منأهل التوحيد وانعماوا بالكائر والكفعن سساوي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفضل الناس بعدرسول الله أبو بكر معمر معمان قال ووقفت على على وعثمان كأني هبت النبي صلى الله عليه وسلم ان أفضل عثمان على على فقلت في نفسي على ابن عمه وختنه فتبسم الني صلى الله عليه وسلم كأنه قدعم

فقال عمان معلى محقال عده السنة فتمسك بهاوضم أصابعه وعقد على ثلاثه وتسعين وحول الابهام وعطفها على أصابعه ممانى عرضت عليه عده الاصول ثلاث ليال كل لياة أقف على عمان وعلى فيتسم عند قولى كأنه قدعلم ثم يقول عمان ثم على ف كنت أعرض عليه هذه الاصول وعيناه مهطلان فلماقلت والكف عن مساوى أصحابك انتحب حتى علاصوته ثم أنى وجدت حلاوة فى فى وقلى ف كنت ثلاثة أيام لا آكل طعاما حتى ضعفت عن صلاة الفريضة فلما أكلت ذهبت عنى تلك الحلاوة انتهى مانقلته من تاريخ ابن عساكر وحمد الله تعالى بحروفه

﴿ الرؤيا الثانية ﴾ منها لاني جعفر السلمي رضي الله عنه وهو مجد بن عبد الله الفاسى السلمي الحافظ وحمه الله تعالى نقل سيدى العارف بالله السيد مصطفى البكرى امامالطر يقةالخلوتيسة رضىاللة عنسه فيرسالة ألفها فيمعنىالنصوف والصوفي موجودة في مكتبة عارف حكمت بك شيخ الاسلام في المدينة المنورة ومنهانقلتهاعن هيةالله بن البارزى الحوى فى كتابه توثيق عرى الاعمان وتفضيل حبيب الرحن صلى الله عليه وسلم رؤيامنامية شبوية جليلة رآهاأ بوجعفر محمد بن عبدالله الفامى السامي الحافظ وهي انه رحمالله تعالى رأى الني صلى الله عليه وسلم فى المنام ليلة الثلاثاء لاحدى عشرة ليلة خلت من شؤال سنة ٢٨٩ فسأله مسائل كشرة منهاأ نه قال للنبي صلى الله عليه وسلم أعلم الى نائم وهد درؤيا وقال روى هشام بن حسان عن محد بن سرين عن أبي هر يرة رضي الله عنه انك فلت من رآني في المنام فقدرا في فان الشيطان لا يمثل بي وهذا خبر صيح أفلت ذلك وليس في الاسناد غبار فقال صلى الله عليه وسلم نع قدقلت ذلك فقلت أرى صورتك الني كنت فها أمصورة أخرى شبية بافقال صلى الله عليه وسلم بل صورة أخرى شبهة بافقات وصورتك الاحرى التي كنت فها هي تحت التراب بالمدينة قال صلى التعليه وسل نع قلت فالروح التي في هذه حي الروح التي في تلك الصورة التي في للدينة قال نعم روح الانبياه خاصة وأما ماعداالا ببياء فيال لان أرواحهم محبوسات فقلت بارسول الله الخبرالذى رواه عوف بن مالك الاشجعي وأبو إمامة الباهلي وأنس بن مالك انك قلت ستفترق أمتى على ثلاث وسبعين فرقة كالهم فى المنار الافرقة واحدة فقال صلى الله

عليه وسلم بلى ستفترق أمني هذه الفرق وستدركهم رحة اللة تعالى وشفاعتي فقلت اللة أكبر فدفر جت عنى أعطاك الله الوسيلة فلت ان هذا الاصل أصاوه ان مرجع الابتداع الى أر بعية مداهب مدهب خوارج ومذهب الشيعة ومذهب المعترلة ومذهب الارجائية وكل واحدمنهم على عمانية عشرصنفا فتكون اثنين وصبعين فرفة فقال صالى الله عليه وسلمشئ وضعوه والابتداع كشبر والابتداع كامداخل فىرحةالله وشفاعتي فلتمن قالانالله نعالىجمم فابتداعه داخل فىرحةالله وشفاعتك قال صلى الله عليه وسلم انعلم يردالقائل بذلك تشبيها انماأراد الاثبات فقلت القدرية الذين يقولون ليس لله في معصية العباد ارادة ولم يجر القلم مذلك فىاللو حائحفوظ وهيغير مقدرة علمهم فابتداعهم داخل فيشفاعتك والمشبئة فقال صلى المعمليه وسلهم لابر بدون نفي القدرة اعماأ رادوا بذلك انتساب المعمية الىأ نفسهم فلت فالخوارج الذين يكفرون العبادبالذنوب فقال صلى التعمليه وسلم هم قوم وقعوا فى الظامة هؤلاء كالهرمن صدق فما أنزل على وصدقني فما بلغت عنه ويعادون أعداء الاسلام ويوالون أولياء الاسلام ويعامون ان الله تعالى واحد لاشريكله وأنجحمدا رسولالله وانهم يبعثون بعدااوت فيحزون باعمالهم م يخلصون بالاعمال وكالهمداخاون في رحة الله وشفاعتي ي فقلت الحديث الذي رواه العلاء بن عبد الرحن عن أبيه عن أبي هريرة أنك قلت ليدادن عن حوضي رجال كإيذاد البعيرالضال فتناديهم الاهاموا فيقال انهمقد بدلوا بعدك فتقول سحقاطم فسيحقا فقال صلى الله عليه وسلم هم قوم من المؤلفة فاوجهم ل خرجت من الدنياطا بقوا المنافقين وشكوا وارتابوا فكانوا قبل اسلامهم زنادقة فلما خرجتمن الدنبا رجعوا الىدينهم وطابقوا المنافقين وايس لمؤلاء فيرجمة الله ولاشفاعتي نصب ي قلت قد محمد ها دالمسائل و بقيت اثنتان فقال صلى الله عليه وسلمات قلت هؤلاء الائمة من الفقهاء من التابعين من سعيدين المسيب ومكحول والحسن البصرى وعطاء وابراهيم النخعي ومالك وأبي حنيفة والاوزاعي وابنأ بىليلي ومن تابع التابعين مثل الشافعي والبويطي وأحدين حنبل واسحق ابن راهو به وأني عبيدة وأني يوسف ومجدين الحسن وزفر اختلفوافي مسائل

كشرة واحتج كل والعلمنهم با يفتحنهل معنيين وأحادث متضادة بعضها محتمل النسخ وبعضهالاعتمل وبعضها يحتمل الجعو بعضهالا محتمل فقال صلى الله علمه وسلاكل في اجتهاده مصبب ﴿ قُلْتُ هَلُمُ مَا لَهُ يَخْتُلُفُ فَهَا أَبُو حَنْيُفَةً فَقَالَ أَبُو سنيفة الجنهدان مصيبان والحق وأحد وقال الشافعي الجنهدان مصيبان والخطائ معفوعنه فقال صلى التعمليه وسلم هماقر يبان في المعنى وان كانامختلفين في اللفظين \* قلت أبهما بالاخد أولى من الفريقين فقال عليه الصلاة والسلام كلاهما على الحق قلت فامعنى قول الزبيرى بن أجد الزبيرى انه رآك فى المنام وأبو حنيفة على يسارك والشافعي على يمينك فأخذال ببرى بن أحديدابنه فأقامه بين بدبك وقاللك أشكومن ابني هذامن كثرة مايؤذيني من أذى أبي حنيفة فنظرت الى أبي حنيغة وأشرت اليه بيدك فقلت فان بكفر بهاهؤلاء فقد وكانا مافو ماليسو امها بكافرين م نظرت الى الشافعي وقلت أولئك الدبن هدى الله فيهداهم اقتده فقال عليه الصلاة والسلام ماقلتذلك ولوقك لقلت لكايهما أوائك الذين هدى الله فبهداهم اقتده وقلت تحمد الله انفى الامراسعة وان اختلافهم رجة وقلت يارسول الله هذه الاخبار التي وضعت عنسك ونعلم يفينا انها من الموضوعات وكلها توافق الكتاب والاخبار الصحاح وتوافق العقل فالمامل مذلك ان استعمله على الاخلاص ولايفساء بالاعجاب فرجوان التديثيب عليه فقال صلى الله عليه وسلم من قصد الكنب على ير يدبه اصلاحا لأمتى أورفع درجة لهم في الآخرة فأنا أرحم الخلق به فاذا خاصمه اللة تعالى أشفع له والله تعالى أرحمني ومن قصد بذلك الكذب على فسادا لأمني وتفرقة بينهم وابطال الحق فأناخصه ولاأشفع لهولاأحكم على اللة تعالى في رحته لانه أرحم الراحين يه قلت بارسول الله فان مشامخ الصوفية مثل الراهم بن أدهم وذوالنون المصرى والجنيد ومرى السقطى وأبويز يدالبسطامي وأبي عبيدالتاجي ينهون أسحابهم عن أشياء منها تعلم علم الكلام والاصغاء اليهم والخوض في فتنة الصحابة واللجاج فى الدين ويأمرونهم باسباغ الطهارات وحسن الخلق مع الناس والاقبال على اصلاح سرائرهم مع الله تعالى فقال عليه الصلاة والسلام هذا طريقي من سلكه فهو على صراط مستقيم التهت الرؤيا

يقول الفقير بوسف النبهائي عفاالله عنه نقلته والرؤيا الجليلة من رسالة سيدى مصطفى البكرى الموجودة فى مكتبة شيخ الاسلام عارف حكمت بك فى المدينة المنبورة وقدمد حه والرؤياسية على مصطفى البكرى نظماو نثرا بعد ذكرها في رسالت للدكورة سابقا وهى حقيقة بذلك سوى ان العاماء نصواعلى تحريم الكنب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فى وضع الاحاديث ولو كان الواضع مقصة حسن فى وضعه ذلك الحديث قال فى الحديث الصحيح من كذب على متعمدا فليقبو أمقعده من النار وهذاه والذي يجب العمل به فانه صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقظة فهو أرجح من الرؤيا الان الرؤيا تحتمل عدم ضبط الراثى كا في المام عن شي مخلاف ماورد فى شريعته صلى الله عليه وسلم فى المنام بأمى وبين وضع الاحاديث على النبى صلى الله عليه وسلم فاعل ذلك واباك من وضع الاحاديث على النبى صلى الله عليه وسلم ولو بقصه حسن واباك من روايتها اذا وضع الاحاديث على النبى صلى الله عليه وسلم ولو بقصه حسن واباك من روايتها اذا في الاثم والله أنها موضوعة فأنت أيضا اذا فعلت ذلك تكون شريك الواضع فى الاثم والله أموالله أموالله أموالله أموالله أعلم فى الله عليه والله أموالله أعلم في الله عليه والله أموالله أعلم الله عليه والله في الله موالله أعلم في الله موالله أعلم في الله عليه والله أموالله أعلم في الله موالله في اله موالله في الله موالله في اله موالله في الله موالله في ا

(الرؤيا الثالث ) قال الامام تاج الدين عبد الوهاب السبكى فى طبقات الشافعية الكبرى في ترجة الامام حجة الاسلام الغزالى قال الخافظ أبو القاسم بن عساكر في كتاب التبيين سمعت الشيخ الفقيه الامام أبا القاسم سعد بن على بن أبى القاسم أبى هر برة الاسفر ابنى الصوفى الشافعي بدمشق قال سمعت الشيخ الامام الاوحد زين القراء جال الحرم عامر بن نجابن عام الساوى بمكة حوسها الله تعالى يقول دخلت المسجد الحرام يوم الاحد فيا بين الظهر والعصر الرابع عشر من شوال سنة خسروار بعين وخسايه وكان في نوعات كسر ودوران رأس بحيث الى لا قدر أن أقف أو أجلس المدة ما في فقمت أطلب موضعا أستر مح فيه ساعة على جنى فرأيت باب بيت الجاعة للرباط الرامس عند باب الحزورة مفتو افقصاته ودخلت فيسه ووقعت على جنى الاين بحذاء الكعبة المشرفة مفترشا يدى تحت خدى لكيلا يأخذنى النوم فتنقض طهارتى فاذار جلمن أهل البدع معروف بها جاء ونشر مصلاه على باب ذلك الدبت وأخر جاو بحامن جيبه أظنه كانه الحجر بها جاء ونشر مصلاه على باب ذلك الدبت وأخر جاو بحامن جيبه أظنه كانه الحجر بها جاء ونشر مصلاه على باب ذلك الدبت وأخر جاو بحامن جيبه أظنه كانه الحجر بها جاء ونشر مصلاه على باب ذلك الدبت وأخر جاو بحامن جيبه أظنه كانه الحجر بها جاء ونشر مصلاه على باب ذلك الدبت وأخر جاو بحامن جيبه أظنه كانه الحجر بها جاء ونشر مصلاه على باب ذلك الدبت وأخر جاو بحامن جيبه أظنه كانه الحجر به يقاله المؤرد في المؤرد في المؤرد المؤرد في المؤرد في المؤرد المؤرد المؤرد في المؤرد ال

وعليه كتابة فقبله ووضعه بين بدبه وصلى صلاة طويلة صرسلا بديه فيهاعلى عادنهم وكان يسجدعلي ذلك اللومع فيكل مرة واذافرغ من صلاته سجدعليه وأطال فيه وكان يمك خده من الجانبين عليه ويتضرع في الدعاء عرفع رأسة وقبله ووضعه على عينيه نم قبله النياوا دخله في جيبه كاكان قال فلمارا يتذلك كرهته واستوحشت ذلك وقلت في نفسي أن كانرسول الله صلى الله عليه وسلم حيافها بينغا لنخبرنه بسوءصيعه وماهم عليهمن البدع ومعهذا التفكركنت أطردالنوم عن نفسي كلابآخذني فيفسدطهارتي فيماأنا كذلك اذطرأعلى النعاس وغلبني فكافي بيناليقظة زالمنام فرأيت عرصة واسعة فيها لاس كشيرون واقفون وفيدكل واحد منهم كتاب مجلد قد تحلقوا كاهم على شخص فسألت الناس عن مالهم وعمن فى الحلقة قالوا هورسول الله صلى الله عليه وسلم وهؤلاء أصحاب المذاهب ير مدون أن يقرؤا مذاهبهم واعتقادهم على رسول اللهصلي الله عليه وسلم ويصححوها عليه قال فبينماانا كذلك انظر الحالقوم اذجاه واحدمن اهل الحلقة وبيده كتاب قيل انهذاهوالشافعي رضيالله عنه فدخل في وسط الحلقة وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فى جاله وكاله لابسا الثياب البيض الفسولة النظيفة من العمامة والقميص وسائر الثياب على زى أهل التصوف فردعليه الجواب ورحببه وقرأ الشافعي بين يديه من الكتاب مذهبه واعتقاده عليه صلى الله عليه وسلم وبعدذلك جاء شخص آخر قبل هو أبو حنيفة رضى الله عنه و بيده كثاب فسلم وفعد بجنب الشافعي وقرأمن الكتاب مذهبه واعتقاد عليه صلى الله عليه وسلم عمأتي بعده كل صاحب مذهب الى ان لم يبق الاالفليل وكل من يقرأ بقعد بحنب الآخر فلم افرغوا اذواحه من المبتدعة الملقبة بالرافضة قدحاءوفي يده كراريس غيرمجلدة فيهاذ كرعقائدهم الباطلة وهم أن يدخل الحلقة ويقرؤهاعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فحرج واحد بمن كان مع وسولالة صلى الله عليه وسلم السه وزجره وأخذ الكراريس من يده ورى مها الىخارج الحلقة وطردهوأهانه قال فاسارأيت ان القوم قدفرغوا ومابتي أحما يقرأ عليدشيأ تقدمت قليلا وكان في مدى كتاب مجلد فناديث وقلت بارسول الله هذا الكتاب معتقدى ومعتقداً هل السنة لوا ذنت لى حتى أقر أه عليك فقال رسول الله صلى الله عليه عليه وسلم وايش ذلك قلت بارسول الله قواعد العقائد الذى صنفه الغزالى فأذن لى فى القراءة فقعدت وابتدأت (بسم الله الرحن الرحيم) (كتاب قواعد العقائد) وفيه أربعة فصول الفصل الاول فى ترجة عقيدة أهل السنة فى كلتى الشهاة التى هى أحدمها فى الاسلام فنقول و بالله التوفيق

الجيدية المبدى المعيد \* الفعال لما ير بد ي ذي العرش الجيد \* والبطش الشديد ، اطادي صفوة العبيد الى المنهج الرشيد ، والمسلك السديد المنع عليهم بعدشهادة التوحيد بحراسة عقائدهم عن ظلمات التشكيك والترديد السالك بهم الى انباع رسوله المصطفى صلى الله عليه وسلم وافتفاءا " الرجحية الا كرمين المكرمين بالتأ يبعوالتسديد المتحلي لهمف ذاته وأفعاله بمحاسن أوصافه التي لايدركها الامن ألتي السمع وهوشهيد المعرف اياهم انه في ذاته واحد لاشر يكله فرد لامثله صمدلاضاله منفردلاندله وانهواحد قدم لااولله أزلى لابداية له مستمر الوجود لا آخرله أبدى لانهايةله فيوم لاانقطاعله دائم لاانصرامله لميزل ولايزال موصوفا بنعوت الجلال لايقضى عليه بالانقضاء والانفصال بتصرم الآباد وانقراض الآجال بلهو الاول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شئ عليم (التنزيه) وانهليس محسم مصور ولاجوهر محدود مقدر وأنه لا يماثل الاحسام فالتقدير ولافى قبول الانقسام وانه ليس بجوهر ولاتحله الجواهر ولا بعرض ولاتعله الاعراض بللاعاثل موجودا ولاعاثله موجودليس كمثلهثن ولاهومثل شئ وانهلا عده المقدار ولانحويه الاقطار ولاعيط بهالجهات ولا تكتنفه الارضون ولاالسموات وانهمستو على المرش على الوجه الذى قاله و بالمعنى الذى أراده استواء منزهاعن الماسة والاستقرار والتمكن والحاول وألا نتقال لايحمله العرش بلى العرش وحلته مجولون بلطف قدرته ومقهورون فى قبضته وهوفوق المرش والسما وفوقكل شئ الى تخوم الثرى فوقية لاتز يده قربا الى العرش والسما كالاتز بده بعداعن الارض والثرى بلهور فيع الدرجات عن العرش والسما كاانه رفيع الدرجات عن الارض والثرى وهومع ذلك قريب من كل موجود وهو

أقرب الى العبد من حبل الوريد وهوعلى كل شئ شهيد اذلايمائل قر مهقرب الاحسام كالاتماثلذاته ذات الاجسام وانهلابحلف شئ ولابحل فيه شئ تعالى عن أن يحو به مكان كانقدس عن أن يحده زمان بل كان قبل أن خلق الزمان والمكان وهوالآن على ماعليه كان وانهائن من خلقه بصفائه ليس في ذاته سواه ولافى سواهذاته وانه مقدس عن التغيير والانتقال لاتحله الحواص ولاتمتريه العوارض بللا يزال في نعوت حلاله مغزهاعن الزوال وفي صفات كالهمستغناعين زيادة الاستكال وانهف ذاته معاوم الوجو دبالمقول مرئى الذات بالابصار نعمة منه ولطفا بالابرار في دارالقرارواتماما للنعيم بالنظرالي وجهه الكريم (الحياة والقدرة) وانه تعالى حى قادر جمار قاهر لايمتر به قصور ولا عجز ولا تأخذ دسنة ولأنومولا يعارضه فناه ولاموت وانه ذوالملك والملكوت والعزة والحبرت له السلطان والقهر والخلق والامر والسموات مطو يات يمنه والخلائق مقهورون فيقضته وانهالمنفرد بالخلق والاختراع المتوحد بالايجاد والابداع خلق الخلق وأعمالهم وقدر أرزاقهم وآجالهم لايشذ عن قبضته مقدور ولايعزب عن قدرته تصاريف الامور لاتحصى مقدوراته ولانتناهى معاوماته (العلم) وانهعالم بجميع المعاومات محيط علمه عاعرى في تخوم الارضان الى أعلا السموات وانه عالم لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في الارض ولا في السهاء بل يعلم دييب المملة السوداء على الصخرة الصهاء فى الليلة الظلماء ويدرك حركة الذرفى جو الهواءو يعلم السروأ خنى ويطلع على هواجس الضائر وح كات الخواطر وخفيات السرائر بصلم قديم أزلى لم يزل موصوفا مه في أزل الأزال لا بعلم متجدد حاصل في ذاته بالحاول والانتقال (الارادة) وانه مالى مرمد الكائنات مدير للحادثات فلاعجرى فى الملك والملكوت قليل أوكشر صغير أوكبير خبر اوشرنفع اوضراعان أوكفر عرفان اونكرفوز او خسر ان زيادة او نقصان طاغة او عصيان الا بقضائه وقدره وحكمته ومشئة فاشاءكان ومالم يشألم يكن لايخرج عن مشبئته لفته ناظر ولافلت خاطر بلهوالمبدى المعيد الفعال لماير مدلاراد لحكمه ولامعق لقضائه ولامهر بالعبد من معصيته الابتو فيقه ورحت ولاقوة له على طاعته الاعشيئنه وارادته فاواجتمع

الانس والجن والملائكة والشياطين علىأن بحركوافى العالم ذرة أويسكنوهادون ارادته ومشيئته لمجزواعن ذلك وان ارادته قائمة بذاته في جلة صفاته لم بزل كذلك موصوفا بهام بدافى أزله لوجود الاشياء فى أوقاتها الني فلرهافوجدت في أوقاتها كاأرادف أزلهمن غسر تقدم ولاتأخر بلوقعت على وفق علمه وارادته من غبر تبدل ولاتغيرد برالامور لابترتيب أفكارولاتر بص زمان فلداك ليشفله شأن عن شأن (السمع والبصر) وأنه تعالى سميع بصير يسمع ويرى لايعز بعن سمعه مسموع وان خفى ولايغيب عن رؤيت مى قى وان دق ولا يحجب سمعه بعد ولا بدفع رؤيته ظلام يرى من غـبرحدقة وأجفان ، ويسمع من غـيرأصمخة وآذان كايعلم بغبرقاب ويبطش بغير حارحة وتحلق بغراكة اذلا تشبه صفاته صفات الخلق كالاتشهداته ذوات الخلق (الكلام) وأنه تعالى متكام آمرناه واعدمتوعد بكلام أزلى فدم قائم بذاته لا يشبه كلام الخلق فلدس بصوت محدث من انسلال هواءاً واصطكاك اجرام ولابحرف ينقطع باطباق شفة أوتحريك لسان وأن القرآن والتوراة والابجيل والزبوركتبه المنزلة على رسله عليهم السلام وأن القرآن مقروء بالالسنة مكتوب في الماحف محنوظ فالقاوب وأنهمع ذلك قدم قائم بذات الله نعالى لايقبل الانفصال والافتراق بالانتقال الى القاوب والاوراق وأنموسي عليه السلام سمع كارمالله بغد صوت ولاحرف كابرى الابرارذات الله تعالى في الآخرة من غيرجو هر ولاعرض واذاكان لهجده الصفات كانه حياعالماقادرام بداسميعا يصيرامتكايا بالحياة والعلم والقدرة والارادة والسمع والبصر والكلام لاعجر دالذات (الافعال) وأنه سبحانه وتعالى لاموجود سواه الاوهو حادث بفعله وفاتض من عدله على أحسن الوجوءوأ كملهاوأتمها وأعدلهاوأ وأنهحكيم فيأفعاله وعادل فيأقضيته ولايقاس عدله بعدل العباداذ العبديتصورمنه الظلم بتصرفه فى ملك غيره ولا يتصور الظلمن اللة تعالى فانه لا يصادف لغسره ملكاحتي يكون تصرفه فيسه ظلماف كل ماسواهمن انس وجن وشبطان وملك ومهاءوأرض وحيوان ونبات وجوهر وعرض ومدرك ومحسوس عادث اخترعه بقدرته بعدالعدم اختراعا وأنشأه بعد ان أيكن شيئااذ كان فالازل موجوداوحده ولم يكن معه غيره فأحدث الخلق بعد

اظهارالق مرته وتحقيقالماسيق من ارادته وحق فى الازل من كنسه لالافتقار داليه وحاجته وانه تعالى متفضل بالخلق والاختراع والتكليف لاعن وجوب ومنطول بالانعام والاصلاح لاعن لزوم له الفضل والاحسان والنعمة والامتنان اذكان قادرا على أن يصب على عباده أنواع العنداب ويبتلهم بضروب الآلام والاوصاب ولوفعل ذلك الكانمن عدلاولم يكن قبيحاولاظ الماوانه يثب عباده على الطاعات عكم الكرم والوعد لاعكم الاستحقاق واللزوم اذلا بحب عليه فعل ولا يتصور منه ظلم ولا يجب لاحد عليه حق وان حقه فى الطاعات وجب على الخلق بايجابه على لسانه أنبيائه لاعجر دالعقل ولكنه بعث الرسل واظهر صدقهم بالعجزات الظاهرة فبلغوا أمره ونهيه ووعده ووعيده فوجبعلى الخلق تصديقهم فماجاؤابه (معنى السكامة الثانية وهي رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم ) وأنه تعالى بعث الني الاحي الفرشي محدصلى الله عليه وسلم برسالته الى كافة العرب والجمهم والجن والانس قال فنما باغت الى هذارة يت الشاشة والعشرى في وجهه صلى الله عليه وسلم اذا نهيت الى نعته وصفته فالتفت الى وقال ابن الغزالي فاذا بالغزالي كأنه واقف على الحلقة بان مدمه فقال هاأناذا يارسول الله وتقدم وسلمعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فردعليه الجوابوناوله يده العزيزه والغزالى يقبسل مدهو يضع خديه عليها تبركانه وبيده العزيزة المباركة ثم قعد قال فارأ يترسول اللهصلى الله عليه وسيرأ كثراستبشارا بقراءةأ حدمثل ماكان بقراء يعليه قواعد العقائد ثمانتهت من النوم وعلى عيني اثرالهمع عمارأ يتمن تلك الاحوال والمشاهم دات والكرامات فانها كانت نعمة جسيمة من الله تعالى سمافى آخر الزمان مع كثرة الاهو اء فنسأل الله تعالى أن يتبقنا على عقيدة أهل الحق ويحينا علمهاو عيتنا علمهاو يحشرنا معهم ومع الانبياء والمرسلين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك وفيقافانه بالفضل جدير وعلى مايشاء قديرقال الشيخ الامامأ بوالقاسم الاسفرائيني هذامعني ماحكيلى أبوالفتح الساوى انهرآه في المنام لانه حكى لى بالفارسيه وترجشه الابالعربيه قال الامام تاج الدين السبكي وتشمة الفصل الاول من فصول قواعد العقائد الذي يتم الاعتقادبه ولميتفق قراءته اياه على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن المسلحة

اثباته ليكون الاعتقاد تامافي نفسه غسرناقص لمن أراد تحصيا وحفظه بعدقوله وانه تعالى بعث النبي الاي القرشي محداصلي الله عليه وسلم وسالته الى كافة العرب والتعموا لجن والانس فنسخ بشرعه الشرائع الاماقرر وفضله على سائر الانساء وجعله سيدالبشر ومنع كال الايمان بشهادة التوحيد وهي قوله لااله الله الاالله مالم تقترن بهشهادة الرسول وهي مجسرسول الله فالزم الخلق تصديقه في جيع ماأخبر به من الدئيا والآخرة وأنهلا يقبل عان عبدحتي بوقن عاأخبرعنه بعدالموت وأوله سؤال منكر وتكبر وهماشخصان مهيبان حائلان يقعدان العبد فى قبره سو ياذاروح وجسا فبسأ لانهعن التوحيدوالرسالة وبقولان من ربك ومادينك ومن نبيك وعمافتانا القبر وسؤالهاأول فتنة للقبر بعدالموتوان يؤمن بعذاب القبروانه حق وحكمة عدل على الجمم والروح على مايشاء وبوقن بالمزانذي الكفتين واللسان وصفته في العظم أنهمثل طباق السموات والارضين توزن فيه الاعمال بقدرة الله تعالى والصنج ومشدمثافيل الزروا لخردل تحقيقالهام العدل وتطرح محااف الحسنات في صورة حسنةفى كفة النورفيثقل ماالمزان على قسردر جاتها عندالله بفضل الله تعالى وتطرح محائف السئات فى كفة الظامة فمخف مها المزان بعدل الله تعالى وأن يؤمن بأن الصراط حق وهو جسر عدود على من جهم أحدمن السيف وأرق من الشعر تزل عليه أقدام الكافر سعكم الله تعالى فيهوى ميم الى الناروت شبت عليه أقدام المؤمنين فيساقون الى دار الفراروان يؤمن بالحوض المورود حوض محدصلي التعمايد وسلم يشرب منسه للؤمنون قبل دخول الحنة وبعدجواز الصراط من شرب منه شربة لابطمأ بعدهاأ مداعرضه السماء فيهمنزابان يصبان من الكوثرو يؤمن بيوم الحساب وتفاوت الخلق فيمه الى مناقش في الحساب والى مسامح فيه والى من مدخل الجنة بغير حسابوهم المقربون فيسأل التهمن شاءمن الانبياءعن تبليغ الرسالة ومن شاءمن الكفارعن تكذيب المرسلين ويسأل المبتدعين عن السينة ويسال المسلمين عن الاعمال ويؤمن بأخراج الموحدين من النار بعد الانتقام حتى لا يبقى فيجهم موحد بفضل اللة تعالى ويؤمن بشفاعة الانبياء م العلماء مالشهداء ممسار المؤمنين كل على حسب جاهه ومنزلت ومن بقي من المؤمنين ولم يكن له شفيع أخرج بفضل الله

تعالى ولا يخلد في النارمؤمن بل يخرج منها من كان في قلب ه مثقال ذرة من الايمان وأن يعتقد فضل الصحابة وترتيبهم وأن أفضل الناس بعدرسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر م عمر م عمان م على رضى الله عنهم وأن يحسن الظن بجيمع الصحابة وان يثني عليهم كااننى الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم وعليهم أجعين ف كل ذلك علود ث به السنة وشهدت به الآثار فن أعتقد جيع ذلك موقنا به كان من أهل الحق وعصابة السنة وفارق رهط الضلال والبدعة فنسأل الله تعالى كال اليقين والثبات في الدين لنا ول كافة المسلمين انه أرحم الراحين وصلى الله على سيدنا محدوعلى آله وصيه أجعين



عمد الله وحسن توفيقه تم طبع كتاب الدلالات الواضحات على دلائل الخيرات للشيخ يوسف بن إسماعيل النبهاني مصححا معرفة لجنة التصحيح برياسة الشيخ أحما سعاء على عطبعة مصطور الباني الحلبي وأولاده القاهرة في \ ١٣٧٥ معر ١٣٧٥ م

مدير المطبعة رستم مصطفى الحلبي ملاحظ للطبعة محمد أمين عمران

# الفهرس

المعارة

٧ خطمة الكتاب

د مقدمة على جملة فوائد مهمات

١٩ تخريج الأحاديث المذكورة في الكتاب

٢٥ فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم.

٣٤ أسماء النبي صلى الله عليه وسلم.

٧٤ فضل في كينية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم

١٥ الحزب الثاني يوم الثلاثاء

٦٨ ابتداء الربع الثاني

١٩ الحزب الثالث يوم الأربعاء

٧٥ ابتداء الثلث الثاني

٨١ الحزب الرابع يوم الحميس

٨٩ ابتداء الربع الثالث

۹۳ الحزب الحامس يوم الحمعة

١٠١ الحزب السادس يوم السبت

١٠٧ ابتداء الثلث الثالث

١١٤ ابتداء الربع الرابع

١١٨ الحرب السابع يوم الأحد

١٣٢ الحزب الثامن يوم الاثنين

١٣٨ المبشرات المنامية

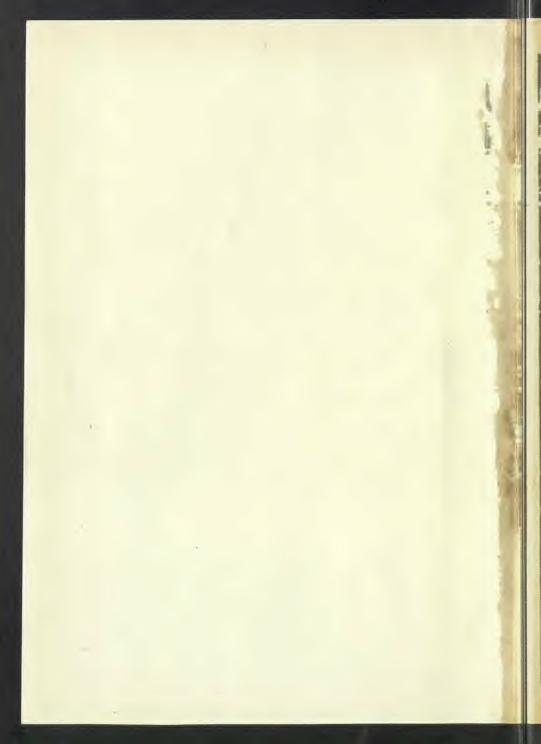



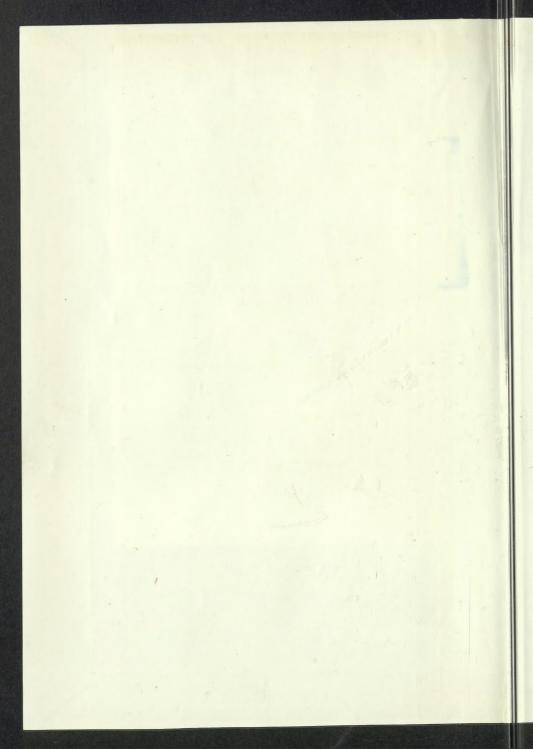

DATE DUE

297.64:N11dA:c.1 النبهانى ،يوسف بن اسماعيل الدلالات الواضحات، حاشية مختصرة ع AMERICAN UNIVERSITY OF BEIRUT LIBRARIES

01012132

297.64 NIIdA

